الشروب في في في الما الله الله ١٩٣٩)

糠

ٺايٺ اُنور انج**ٺ دي** 

مكت بنه الأنجلواليصك يتر ١٦٥ من عمد سدية -القامرة مُطْبُعَتُ لِلْجُنِّ لِكُنْ عارة اللهامة - عارة الله،

(۱) ضوءمن الأزهسَـــــــرْ 

### ضوء من الأزهر

من قلب الأزهر انبعث ضوء اليقظة قبل مجى، جمال الدين الأنفاني بثلاثة أدباع القرن، فنى أواخر القرن الثامن عشر ( ١٧٩٥) قاد الشيخ الدرديرى ثورة المصربين على ظلم الأمراء، وحملهم على توقيع وثيقة حقوق الإنسان العربية، ومنذ ذلك اليومإلى أن قدم جمال الدين الأفغاني إلى مصر (١٨٧١) كان الأزهر قدمضى يقدم أعلامه فى السكفاح والمقاومة والنشال. قدم عمر مكرم الذى قاد المقاومة الحلة الفرنسية فى معركة الألف يوم، وقاد القاومة ضد خورشيد الوالى التركى، ومن الأزهر حسن المطار ( توفى ١٢٥٠ ه ١٨٣٥ م ) وكان رجلا مستنيراً تألق فى منصب شيخ الأزهر واتصل بالفرنسيين وحاول أن يتمرف على النهضة الملمية والحضارة الجديدة ، وراسل الفرنسيين بعد خروجهم وكان قد تعلم لغتهم فى مقابل تعليم بعضهم الملفة المربية . وسافر إلى أوربا ومن زملائه وتلاميذه : ثلاث رجال أعلام يمكن أن يكونوا أبرز تمن ظهر فى القرن الثالث عشر الهمجرى ( القرن الناسع عشر ) .

عبد الرحمن الجبرتى مؤرخ مصر الحديثة، والرجل المجاهد الذي سجل مظالم عجد على ، ورفاعة الطهطاوى إمام البعثة الأولى إلى فرنسا والعلامة الذي تألق في جال التربية والتعلم والترجمة حق توفى ( ١٨٦٢ ) وعياد الطنطاوى الذي هاجر باللغة العربية إلى روسيا فأقام بها حق توفى هناك . .

وفى خلال هذه الفترة ومابعدها ظهر حسن الطويل أستاذ مجد عبده فى الأزهر، حتى بزغ نجم جمال الدين فى أواخر القرن الثالث عشر الهجرى ، وأنيح له أن قم ثمانى سنوات فى مصر ( ۱۸۷۱ – ۱۸۷۹ ) وأن يعيش بين أوربا والهند وتركيا حتى توفى (۱۸۹۷) مخلفاً يقظة فكرية عربية إسلامية فى الشرق كله ومن صحن الأزهر ظهرت أسماء ذات دوى أحدثت أثرها فى الفكر والسياسة والحجتمع . ظهر « عمر مكرم » علم الوطنية والحرية في هذا الوقت الباكر من أواخر القرن الثامن عشر ، وأوائل القرن الناسع عشر . فهو الذي عندما علم بقدوم الحملة الهرنسبة صعد إلى القلعة فأترل منها بيرفا كبيراً أسمته العامة ( البيرق النبوى ) فنشره بين بديه من القلعة إلى بولاق وقد تجمعت حوله الألوف المؤلفة تهتف بالعمل لمقاومة دخول الفرنسيين إلى القاهرة، فلما دخلها الفرنسيون القاهرة رفض البقاء فيها مواجر إلى يافا وترك أملاكه وماله تهبا للفرنسيين ، ورفض أن يفاوض في تسليم بلاده ، وبق في منفاه محتارا حتى وصل نابلون يافا وأمر بإعادته معززاً إلى القاهرة فعاد إليها واعترل في بيته يعد لثورة القاهرة الثانية عام ١٨٠٠ ، ومنذ ذلك اليوم لم يقض في مصرأمردونه ، وقد كان يؤجج الثورة ضد حكم المماليك عام ١٨٠٤ ثم تاد المالي التركي عام ١٨٠٥ .

وهكدا قاوم « عمر مكرم » ظلم الفرنسيين وطفيان المماليك وعسف الولاة الأثراك ، ثم قاوم مجمّد على بعد أن طفى واستبد ، وكانهو الذى ولاه الحريم .

وأبرز مفاهيمه قوله لرسول الحاكم التركى حين رفض رأى الشعب فى عزله . 
﴿ إِنْ أُولَى الْأَمْرِ هُمُ العَمَّاءُ وَحَجَّ الشَّرِيعَةُ والسَّلَطَانُ العَادَلُ ، وَهَذَا الْحَاكُمُ النّبِي 
أرسلسكم ما هو إلا رجل ظالم خارج على قانون البلاد وشريعتها ، فلقدكان لأهل مصر دائماً الحق فى أن يعزلوا الوالى إذا أساء ، ولم يرض الناس عنه . بل أذكر لك أن السلطان أو الحليفة نقسه إذا سار فى الناس سيرة الجور والظم كان لهم عزله وخلعه » . وتعطى هذه العبارة مدى نضوج عمر مكرم السياسي والفسكرى في هذا

وظهر «الجبرى» الذى اشتغل بكتابة يوميات التاريخ حين كلفه استاذه «مرتشى الربيدى» أن يجمع « جذاذات » عن تاريخ الأعلام المائة من المصريين ، وكان يعرف صلاته الوثيقة بكثير من رجالات مطر من أمراء وكبراء ومشايخ وأعيان ، ورسم له الطريقة فقال :

الوقت الباكر .

عليك بالتبخير والتحرز ، واعلم أنه ليس كل من نبه ذكره عظم فضله ، وأن الفضل قد ينبت فى الصدور الوضيعة ؛ وتنهر الدنيا أصحابه ، فيجب التنقيب عنه وذوو الفضل أقران فيه ، والكنهم يتفاوتون فى درجانه ومراميه ، فإياك والإسراف وعلىك القصد » .

وعلى هذا الضوء بدأ الجبرى يكتب ، ومن هناتحول عن هواه الأول في الدراسات الفلكية والحسابية والهندسية ، وكان قد تلتى في الأزهر علوم الفقه وبرع فيها ، ولكنه أولم بهذه العلوم الرياضية . وبلغ فيها مبلغاً مكنه من تحرير انحراف القبلة لمسجد أبي هريرة بالجيرة غير أن تكليف شيخه الزبيدى دفعه إلى طريق جديد . فقد بدأ يقرأ كتب الناريخ كالطبرى وابن الاثير وابن إياس وحاول السكتابة التاريخية على طريقة وصف الحوادث وكتابة اليوميات .

وقد عاصر الجبرتي عصر المماليك قبل الحلة الفرنسية واشترك في مقاومة الحلمة مع بعض رجال العصر وشهد جانباً كبيرا من حياة مجمد على .

ولقد لقى الجبرتى عنتاً كبيراً فى تسجيل مظالم محمد على ، فقد صودرت كتابانه عن ذلك المصر واحرقت .

أما «حسن العطار» فقد كان معنياً بقراءات العاوم، من فلسكيات ورياضيات وطب وشرع ومنطق وتاريخ، وهداه علوم كانت مجهولة إذ ذاك، وكان الشيخ طموحاً فلم يلبث أن انخذ سبيل السياحة فقصد إلى الشام فأقام بها زمناً وساح في بلاد كثيرة باحثاً عن غرائب العلوم والمعارف، وآية ذكائه اختياره رفاعة الطهطاوى إماما لأول بعثة وقد أوصاه بكتابة الذكرات عن كل مايشاهد، تولى مشيخة الازهر من 1727 حتى توفى 1700 ه 1700 من 1701 هـ).

وكان يقول إن بلادنالابدأن تنفير أحوالها و يتجدده اؤهاو تأخذه والمعارف ماليس فيها وكان حريصا على أن يعرف كل ما يتصل بعلوم الفرنسيين ومعارفهم ، ومجمع الرأى على أنه أول من رفع صوته بالاصلاح والتجديد فى مصر بل فى التعرق إذذا الله وقد سجل ذلك فى حاشيته (دعوة على جمع الجوامع): أن تنهج نهج علمائنا الأولين

فى تثقيف عقولهم بالعلوم المفيدة على اختلاف أنواعها ، إذ كانوا مع رسوخ قدمهم فى العلوم الشرعية لهم اطلاع عظيم على غيرها من العلوم والسكتب حتى كتب المخالفين من العقائد والفروع ، ومع هذا لم يهملوا تثقيف السنتهم برقائق الأشعار وطائف المحاضرات ومن نظر فها انهى إليه الحال فها وقعنا فيه علم أننامتهم بمنزلة عامة أهل زمانهم ، فإن قصارى أمرنا النقل عنهم بدون أن نخترع شيئا من عندنا وقد اقتصرنا على النظر فى كتب محصورة ألفها المتأخرون نسكررها طول العمر ، ولا تطمع نفوسنا إلى النظر فى غيرها حتى كأن العلم أنحصر فيها .

وفى حاشيته فى « شرح الأزهرية » يذكر كتب الفرنجة الحديثة التى عربت فى عصره ، وما فيها من علوم غربية وأعمال رقيقة فى الأصول الهندسية والعلوم الطبيعية والصناعات الحربية ، وبحث على النظر فيها والاستفادة من علومها ويشكو من إهمال قومه لها

وقد تولى يحرير الوقائع الرسمة مع أحمدفارس الشدماق ، وكان شاعر آمهدوداً في عصره ، وله أبحاث في كيفية العمل بالاسطرلاب والربعين المقنطر والحبب والبسائط وسائل في الرمل والزارجة والطب والنشريح وقد بلغ من إقباله على التفافة ما رواه عنه الشيخ عد شهاب من إنه لا يستقر عنده السكتاب في مجلدين إلا أسبوعا أو أسبوعين ثم يعيده وقد قرأه وعلق عليه وقد اتصل الشيخ العطار بطائفة من رجال الحلة الفرنسيين وتعلم منهم أشياء من معارفهم وعلمهم اللغة العربية .

عرف بمطارحة الشعر مع شعراء سوريا ومراسلة علمائها بعد أن إقام بها زمنا وله شعر فى وصف غوطة دمشق ومنائرها .كما رحل إلى تركيا ، فأقام فيها زمنا وخاصة فى بلدة (كودره) وتزوج من أهالها ...وأبرع تلاميذه : عياد الطنطاوى ورفاعه الطهطاوى .

وعد عياد الطنطاوى هو واحدمن تلاميذه الذين وجههم إلى الآفاق ، وكان الشبخ الطنطاوى قد تورف بالارساليات واشتفل معها مدرسا فى القاهرة ١٩٣٥ - حق اختير العمل فى معهد اللغات الثمر قية فى بطر سبرج فسافر ١٨٤٠ واشتهر بدراساته فى اللغة والنحو . وتخرج على يديه عدد من المستشرقين وَعَد جَرَتَ بِينَهُ وَبِينَ الشَّ خَ العطارَ مراسلات كما جَرَتَ بِينَهُ وَمِينَ زَمِيلَهُ رَفَاعَهُ الطَّهْطَاوَى رَسَائِلُ ، وكانَ الطَّنْطَاوَى كالطَّهْطَاوَى ، شَغُوفًا بَعْيَشَةُ الأُورِبِينَ وقد استقر في بطرسبرج حتى تَوْفَى ١٨٦٣م ومن رسائله إلى رفاعه :

أنا مشغوف بكيفية معيشة الأوربين وانبساطهم وحسن إدارتهم وتربيتهم خصوصاً ريفهم و يوتهم الحدقة بالبساتين والأماار إلى غير ذلك بما شاهدته قبلى بعدة فى باريز ، وبطرسبرج لا تنقص عن باريز فى ذلك بل تفضلها فى أشياء كانساع الطرق أما من جهة البرد فلم يضرنى أبداً وإنما ألزمنى ربط منديل فى العنق ولبس فروة إذا خرجت ، أما فى البيت فالمداخن البنيه معده لادفاء الاوض (أى الحجرات) ولطالما أنشدت عن جاوسى بقرب النار :

النار فاكهة الشتاء فمن يرد أكل الفواكه فى انشتا فليصطل

أما الحديث عن وفاعة الطهطاوى فهو متسع فياض، هذا الرجل الذي ذهب مع بعثات مصر في أوائل القرن التاسع عشر إلى فرنسا إماما يصلى بهم فبرهم في العمل ولم عن عامان حتى استطاع أن يترجم وينقل ويؤلف فلما رحع إلى مصر أنشأ مدرسة الألمسن وكونجيلا من الأعلام، وهو القائل:

- السياسة هي البولوتيقة والتـكام في شأن ذلك يقال له « بولوتيق » ·

يقول عن رحلته إلى الغرب « فلما رسم إسمى في جهة المسافرين وعزمت على التوجه ، أشار على بعض الأقارب والحبين ، ولا سيا شيخنا العطار ، فإنه مولع لسماع عجائب الأخبار والاطلاع على غرائب الآثار ، أن أنبه على ما يقع في هذه السفرة وعلى ماأراه وماأصادقه عن الأمور الغربية والأشياءالعجيبة وأن أقيده ليكون نافعا في كشف القناع عن محيا هذه البقاع التي يقال فيها أنها عرائس الأقطار ، ولتبق دليلا يهتدى به إلى السفر إليها طلاب الأسفار خصوصا وأنه من أول الزمن إلى الآن لم يظهر باللغة العربية على حسب ظنى شيء في تاريخ مدينة باريس ، كرسي مماكة الفرنسين ولا في تعريف أحوالها وأحوال العلها » .

الله من من الماويل » الذي دخل الأزهر ١٣٦٩ هـ ١٨٦٣ م فعلم على السفا والمرسخ والانباني . ولم يدكن كذلك الرعيل الذي علمه حسن العطار محبآ للد دب والسفر ، ولسكنه كان أشد ميلا للفلسفة العقلية فسكان شغوفا بمصنفات :

ابن رشد والفارانی وابن سیفا ومسکویه ، وقد قرا الأصول علی الشیخ علیش ویری مؤرخوه آنه اول من وضع آساس الفلسفه فی مصر بعد ما درست معالمها وانطفیء نبراسها وقل طلابها من زمن بعید ، ولعل هذا کان تمهیدآ لجمال الدین الذی وجد فی تلامید حسن الطویل نفوسا مستعدة للتفهم منه .

وقداعترف جمال الدين بأنه لم بجد في الصربين من هو أكثر استعداداً لتاتي العلوم الفلسفية من تلاميذ الشبخ حسن الطويل .

ومن تلاميد حسن الطويل: على الولاقى ، والشيخ عبده فمعمد راضى ، وأحمد أبو خطوه ، وقد عرف حسن الطويل بانه لم يكن معنيا بملابسه أوزيه ، أوحفيا بالأنافة ، وانه كان محبا لحركة المهدى فى السودان يرى فيها يقظة جديدة .

وقد كان حسن الطويل من أول الحلقات التي ربطت بين الآزهر ودار العلوم وقد اشتهر إلى جانب علمه بالزهد والورع . وكان زملائه أول الأمر يسكرون منه جلبابه المنواضع ومعطفه الحشن . ولسكنهم لم مجدوا عند أنفسهم من الجرأة أن يعرضوا عليه ملاحظتهم تلك وظلوا في صمتهم حتى أنتوى الحديو زيارة دار العلوم ، وحدد موعد الزيارة ، وجاء على مبارك باشا ناظر المعارف يهرول إلى المدرسة ، ينظم الاستقبال ، وكان له معه حدث ، انتهى بأن رجاه أن يأتي في الفد يجبة وقفطان ينظم الاستقبال ، وكان له معه حدث، انتهى بأن رجاه أن يأتي في الفد يجبة وقفطان وحداء جديداً وجاء الشيخ في الصباح التالى علابسه كماهى، ومعه لفادة اسرع فسلمها إلى على مبارك . فإذا هي قفطان وجبة وحداء وقال له : لقد أحضرتها حسب أمرك .

قال على مبارك : كنت أريد أن ترتدبها قال الشيخ الطويل في حده : إذا كان الحدو يريدجبه وقفطان وحدًا فها هو .

ومن تلامیذه أحمد آبو خطوه و إبراهیم اللفانی وعبد الرحمن قراعه ، و محمد بخیت و محمد الحضری وعبد الوهاب النجار . وللشيخ حسن الطويل جانب آخر « خارج الأزهر» ذلك هو تلمذة أحمد تيمور باشا عليه فى علوم العربية والمنطق والصرف والبلاغة .

فقد اشار أحمد تيمور فى مذكرانه إلى: أن الناس كانوا ينفرونه منه ويرمونه بالزندقة . غير أنه وجد فيه خيراكثيرا « فقد أخذ حسن الطوبل بمذهب ابنتيمية . وأسكر على المبتدعين وحض على استحضار الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، واستشهد بها فى حل المشكلات وعرف بالزهد وعلو النفس عن الدنايا والبعد عن الرياء وعنى بتربية النفوس ، أقرأ تلاميذه كتب ابن سينا والرازى واقليدس ، مارس الرياضة البدنية وقضاء (عطلة الأسبوع) فى الريف وتوفى ١٣١٥ ٩ ١٨٩٩ ،

وقد تعرف حسن الطويل إلى حمال الدين عندما قدم مصر، وكان يزوره لماما ، ولم يكن بينهما ود متبادل وكان حمال الدين يقول: ليس من علماء الأزهر كالشربيني والطويل.

\* \* \*

وبعد فأن هذه الصورة للفكر والحِتمع لم تكن إلا تهويمه الفجر فقد كان لا بد من صوت جهير وروح جديدة .

## مراجع الفصل

عجة الشراء = م ۱۸۹۸ جريدة البلاغ = مارس ۱۹۳۱ محلة الرسالة = م ۱۹۳۶ الفكر العربي المعاصر: لأنور الجندى

# (٢) منْ حارة أم الغـُـٰ لاَم إلى قهوهٔ منائيا

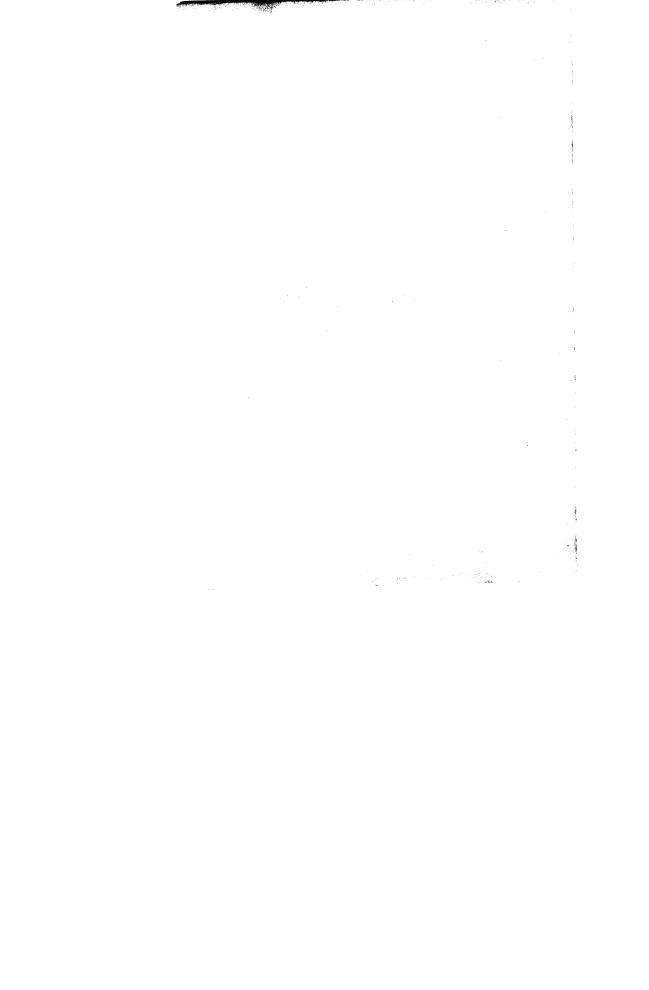

# من حارة أم الغلام إلى قهوة متانيا

ومْ يلبث أن شق هدوء الحياة الفكرية في مصر صوت مليء بالحيوية والقوة .

فنى عام ۱۸۷۱ وصل إلى القاهرة السيد «جمال الدين الأفغاني » موقظ الشرق عمى ، رجل أفغاني مروع ، استطاع أن يهز الشرق كله ، الهند ، الأفغان ، إبران ، تركيا ، مصر . كل من اتصل به أصابه مس من كهرباء فسكره اليقظ . التقينا بآخر علم حى عرفه وعاشره وهو الأستاذ عبد القادر المغربي علامة الشام ، وكانت انا معه جلسات طوال ، لم يكن حجال الدين علاك إلا لسانا بليفا وقلبا ملينا بالإعان بالحربة والإسلام والوحدة ومقاومة النفوذالأجنبي في مختلف صوره، كان صبحة المقاومة التي دوت وامتدت منها كل حركات المقاومة ، والثورات ، ولقد اتصل به في الشرق عشرات من الأعلام : شكيب أرسلان وعبد القادر المفربي ، وعبد المحسن السكاظمي في مصر .

وأقام السيد جمال الدين في مُرَّل متواضع بجهة كوم الشيخ سلامة بالعتبة بالماه العتبة بالماه العتبة على الحسين وكانت ندوته « هي قهوة متانيا » أمام حديقة الأزبكية ليلا، حيث يتجمع حوله المثقفون، ولم يلبث أن اختلف مع الأزهربين من ناحية ورجال السراى من ناحية أخرى وليس هذا مجاله فإننا لانؤرخ لحال الدين وإنما ترسم صورة للعصر . .

فقد أثار جمال الدين في مصر تحولا في الرأى عن طريق المكتابة والندوة وحكمته الشيرة ما ترال تشهد له بأنه علامة كبرى من علامات اليقظة «أنت أيها الفلاح للسكين يامن تشق قلب الأرض بسن فأسك لتنبت منها ما يسد الرمق ، وتقوم، بأود العيال ، لماذا لا تشقى به قلب ظالمك ، لماذا لا تشقى قلب الذين يأكلون عمرة أتمابك . .

كان ذلك في أواخر عصر اسماعيل ، وتوفيق بتطام إلى منصب أبيه ، وقد التق به جمال الدين فما لبث أن قال له : أنت موضع أولى في مصر أيها السيد ، غير أن الأمور لم تلبث أن تحولت ، وثارت العواصف عند ما تقلد توفيق منصب الخديو . فقد طلب منه جمال الدين تغيير رجال الحاشية فهم مصدر الخطر عليه ، وسع رجال الحساشية بما دعا إليه جمال الدين وأحسوا بالحطر ، فألبوا على جمال الدين واستعملوا لذلك قصلي فرنسا وانجلترا اللذين كان لهما هوى في ذلك فهما أيضا يحشيان تدخل جال الدين ، ونفوذهما مرتبط بنفوذ الحاشية ، وانضم إليهما قصل إيطاليا ومن هنا كان الأمر بإقصاء جال الدين من مصر .

وقد ظنوا أنهم بذلك قد قضوا على هذه الصيحه ، غافلين عن الأثر الذى تركه جمال الدين والذى عجل بقيام الثورة المرابية وماكان بعدها من مواقف . .

ولقدعاش جال الدين بعد أن ترك مصر ۱۸۷۹ حق تو في ۱۸۹۷ مؤتر آثار كا بصاته أيناحل، ومرت به بعدان ترك مصر التجارب في أوربا، حيث أصدرا العروة الوثق مع الشيئخ محمد عبده ، وعرض عليه عرش السودان فرضه، وفي روسياحيث زارها مم عاد إلى فارس وغادرها بعد قليل إلى أوربا ، ثم دعاه السلطان عبد الحيد إلى «الاستانة العلية» فقبل، وأمضى سنوات حياته الأخيرة في سعين من ذهب ، فقد احتجزه السلطان وأحاطه بسياح من الرقابة ، ومنعه من الحروج ورافب مقابلاته ، حتى أحس في أياء الأخيرة بأنه لم محقق يعصما كان يطمع ويؤمل ، ولسكنه كان مطمشا إلى أنه قدادى واجبه ، فهو لاين يروى لسكل من يتصل به هذه العبارات «بهمني أن أصل للطمانية القلبية نقط إني استطعت في حياني أن قلت الحق ولم أكتمه ، لا رغبة ولارهبة بل جاهرت به واني باخت من الشجاعة مرتبة فعلت معها بعض ما أقول » .

#### ويمضى فيقول : .

ولدت ( ١٣٥٤ ) وعمرت أكثر من نصف عصر ، واضطررت آمرك بلادى الأفغان مضطربة تتلاعب فيها الاهواء والأغراض : وأكرهت على مبارحة الهند وأجبرت على الابتعاد عن مصر وإن شئت قل نفيت منها ومن الاستانة ومن أكثر عواصم الأرض.

إنى أعتقد أن السجن يطلب الحق من الظالمين العنة رياضة ، والتق في ذلك السبيل سياحة والقتل شهادة وهى أسمى المراتب فأنا عن نفسى غير راض ، ذلك لأن الحول قد تصدى لى فلم يوصلني إلى اسمى مرتبة وهى مرتبة الشهداء، وحطنى فى مصاف المنفيين من أرض إلى أرض إلى أرض والمسجونين فيها فها أبعدنى فى كل هذا عن أولى الهمم » .

ولـكن هل كان حمال الدين كذلك ، الحق ، إن أثره فى عصر. جد واضح عما حققه فضلا بعد أن مضى .

لقد لتى جمال الدين الأفغانى فى مصر أهل بيئات متعددة ، وعاش فى مجالات عدة ، لم يقف عند الأزهر وحده ، ولكنه بدأ منه . وأثر فيه ، وانقسم شباب الأزهر لديه ، فريق يؤازر رأيه مثل الشيخ محمد عبده وفريق يعارضه مثل ابراهيم الهلباوى الحماى الذى عرف من بعد بتاريخه وموقفه من حادث دنشواى ، والذى كان فى الثلاثينات نقيب الحامين بالأقدمية ، وكان من أشد أعداد المسيد جمال الدين — فها بروى عن نقسه — ولكن صدق جمال الدين وعظمته حملاه ، على أن يغير رأيه ، فهو يروى عن أهم حادث غير أنجاه حياته فيقول : لعلك تدهش على أن يغير رأيه ، فهو يروى عن أهم حادث غير أنجاه حياته فيقول : لعلك تدهش وبيئه ذلك الحادث الذى أعده أهم ما أثر فى حياتى ، فقد كنت طالباً فى الأزهر والشريف لم أنجاوز العام السادس عشر حين نزل السيد جمال الدين مصر وأقبل عليه الأدباء والمتنورون يستمعون إلى أحاديثه العلمية و عضرون مجالسه ودروسه ، علمه الأخراء والمتنورون يستمعون إلى أحاديثه العلمية وعضرون مجالسه ودروسه ، وكان الشيخ محمد عده من هؤلاء الذين اعجبوا بالسيد وتشيعوا له فحقدت علمه وصرت أثربص به وبإخوانه الدوائر ، لأنى كنت أعتقد كما يعتقد اشياخى الذين تأثرت بهم إن السيد جمال الدين رجل ملحد ، نزل مصر ليضل الناس وبجمع حوله شعة ينشرون إلحاده وصلاله ، حق أصبح قدى فى عينى لا أستطبع رؤيته .

وصرت أتوخى أن تقع هنة من السيد جمال الدين أو أحد أتباعه لأشغى بها ( ٢ ـــ الشرق في فجر اليقظة ) حقدى عليهم ، فقد كان السيد جمال الدين يسكن فى ذلك الحين مرلا بعمارة العنائى بشارع أم الفلام ، وكنت مع ثلاثة من زملائى طلبة الأزهر نسكن فى غرفة من هذه العمارة أيضا ، فذات ليلة دخل علينا أحد الضباط ومعه جندى من البوليس وأشار إلينا محاطباً الجندى : من ضربك من هؤلاء الثلاثة ؟

فنظر الجندى إلى كل من متفقداً فلم يجد بيننا غريمه ، فالتفت إلى الضابط و ننى له أن يكون الضارب أحدنا وأنبأه أن ضاربه يبدو على وجهه ملامح العجم ، فما سمعت كلة عجم حتى طرت فرحاً ، وقلت فى نفسى لابد أن يكون السيد جمال الدين أو خادمه أبو تراب هو الضارب ، ووجدت فى ذلك فرصة سانحة للسكيد بالسيد جمال الدين وسرعان ما تقدمت لإرشاد الضابط إلى مسكنه بالعدارة .

ذهبت مع الضابط والجندى إلى مسكن السيد جمال الدين فلما اقتربنا من غرفته حتى قال لنا : الحلموا نعالكم . .

فامتثانا كانا لأمره ، ودخاناعليه، فدعانا إلى الجلوس تم عرض الضابط عليه شكوى جنديه ، فانبأه السيد أن الضارب هو خادمه أبو تراب ، لأنه وهو متوجه إلى اللقهى وجد الجندى خارجاً منه وكان لايساً ملابس عادية وبيده لفافة كبيرة بها شيء ظنه الحادم أنه متاع مسروق ، فهجم عليه يريد ضبطه ، فكانت مشادة بينهما أدت بالحادم إلى ضرب الجندى وأخذ اللفافة منه قسراً ، ولكنه ما لبث أن رأى أنه أخطأ في حدسه ووجد أن ما بداخل اللفافة (جراية) حملها الجندى إلى ضابطه فدمها إليه واعتذر له عما بدر منه وصافحه قبل أن يبرح .

فسأل الضابط الجندى عما يقوله السيد جمال الدين في هذه الحادثة فأنبأه بصحته، وكان السيد جمال الدين يتحدث بعبارة فصيحة وأساوب بليغ أثر في نفسى ، وبدأت أفكارى تنفير ، وكنت لم اجتمع به قبل ذلك مطلقاً ، وبينا نحن جالسون حول السيد سأله الضابط قائلا : أصحيح يا فضيلة الأستاذ أنه كان في صدر الإسلام طائفة تزعم أن عمل البر وتعمير أماكن العبادة تغنى عن الإيمان بالله وإقامة الشعائر الدينية .

وقبل أن ينطق السيد بالجواب ظننت أنه سيعجز عن الرد وقلت في نفسى : إذا وجدت مثل هذه الطائفة فقل أن توجد لها أخبار مدونة ، ولسكن السيد رحمه الله قال للضابط فوراً : نهم ، ثم النفت إلى وقال: (أتحفظ القرآن أيها الشيخ ؟)قلت: نعم فقال : أمر هذه الطائفة منصوص عليه فى آية من القرآن الكرم ، ونطق ببعض جمل من هذه الآية فتذكرت نصها : وهو « أجملتم سقاية الحاج وعمارة للسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله ، لا يستوون عند الله .

عند ذلك تبينت أن الرجل على علم غزير وذكا. واسع ، وانمحت عن ذهنى تلك الأوهام والأكاذيب التيكنا نتلقاها عن مشايخنا عن هذا العالم الجليل .

وفى اليوم التالى عدت لزيارته وعرضت عليه الاندماج بين طلبته فاستبشر بهذا «وقال «بالرغم من حداثة سنك أعتبر رغبتك هذه فاتحة عهد جديد لنشر تعالميي » .

وكان هذا سنة ١٨٧٣ ومن ذلك الحين نشأت نشأة أخرى . »

\* \* \*

ولسكن هل أثر جمال الدين في شباب الأزهر وحده ، لا ، إنه انطلق إلى المجتمع كله يفزوه ، وكانت «قهوة متاتيا » مقره المختار ، يخرج إليها بعد الغروب فتتحلق حوله طوائف من المتقفين ، وتستمر المسامرة حتى منتصف الليل حيث يأخذ الشيخ طريقه إلى بيته المتواضع في حارة أم الفلام .

وقد شهده مجلسه معاصر للاً ستاذ لطنى جمعه المحامى لم يذكر اسمه وحاول أن يرسم صورة له قال: إنه وسط بين الرجال فى جسمه لاطويل ولاقصير ، لابادن ولا نحيف ، عريض المطام واسع الهيكل ، عريض الوجه ، له عظام بارزة فى الوجنتين بروزآ واضحا ، وكان لونه زيتونيا وشمر لحيته أسود ، يلبس عمامة عالية ، وجبة وصدريه وسراويل مثل علماء الأتراك ، يتهادى فى مشيته ، يتسكلم فى غاية التأنى بصوت اقرب إلى صوت الشباب منه إلى صوت الرجولة ، أى أن صوته كان أصغر من سنه ، وكان عند ما أدركته فى الحشين من عمره ، وكانت عيناه واسعتين ، وحركات

وجهه تدل على ما فى نفسه فلم يكن يستطبع إخفاء عواطفه .

وكان ساحراً خلابا بلفظه وأساوب كلامه ونظراته ، ولم أكن أعلم شيئاً عن. حياته الحاصة ولا أين يسكن ولا كيف يعيش ، ولسكن كنت أراه يأتى كل يوم إلى قوه متاتيا ، وكانت أجمل قهوة في مصرفيجلس تحت أحد بوائسكها ، ويشرب الشاى ويدخن نارجيله ، وبعد نصف ساعة من حضوره وجلوسه يحضر نحو مائة شحص. فيجلسون حوله في حلقة عجيبة الشسكل ، وكان أفربهم إليه المرحوم الشيخ مجد عبده والمرحوم إبراهيم اللقاني والمرحوم حسن الطويل .

كان أعيان مصريتهافتون على مجلسه ويسعون في القرب منه ويتشرفون معرفته، وكان الشيخ في كلامه محض على الثورة والعصيان ضد الظالم ويطعن على استبداد إسماعيل ويهيج أفكار المصريين . وقد أتيج له أن يلتي دروسا في الأزهر الشريف فحسل عليها إقبال شديد ولكن الوزير رياض باشا منعه من الاستمرار . ولما استفحل امره ، صدر الأمر بنفيه وسفرته الحكومة إليلا إلى السويس . وكان الشيخ جمال الدين طروبا ويحب مجالس الغناء وكان يتمكلم باللغة العربية الفصعى في كل مكان وفي كل ظرف ولم يلجأ مطلقاً للغة العامية وكان يصفها بأنها اللهجة

و يرجع إقبال المصريين على الشيخ وعظم تقدرهم إياه إلى أنه كان منفرداً بعامه وكانت معارفه واسعة جداً بالنسبة لأهل زمنه .

وكانت عقيدته غير الإسلام الصحبح وإن كان يتظاهر به ولا يمكنني الحكم على عقيدة اتباعه .

وكان رياض باشا قد أمر أن يصرف له فى الشهر عشرة جنبهات مصرية وكانت له مصادر رزق أخرى ولسكنه ماكان يكثرث بالمال وكان يقول قولا مأثوراً كالتهددوه بالنفى أو الإبعاد عن مصر : «إن الأسد لابعدم فريسته أينا ذهب» ولم يستطع رياض باشا فى أى وقت بأن يخضعه لرأيه . أو يأسره لأنه يجرى عن رزقه أويكرم وفادته بل بقى الشيخ طوال مدة إقامته مستقلا متمتماً بحرية رأيه بل ثائراً ناقاً كمادة الفلاسفة المنطرفين .

كان يسكن بيتاً علوياً فى الدودية أو الغربلين بباب الحلق ، لم يكن متزوجاً ولم نعرف له علاقة بالنساء وكان يمقهن ولايذكرهن بخير .

عرف بصداقته المرحوم إبراهم الوبلحى ، والسيد حسن النية ، سليم الطوية ، بينها المويلحى صاحب دها، وحيل ، فسكان يعكر فى بعض الأحيان جو العلاقات بين الحسكومة تشق فيه لجهل رحالها معتقدون أنه لا يوجد من يفهم أفسكار الأفعاني غير الموبلحى ، ومادام الموبلحى قال إن هذه الأقوال مضرة بالحلق وخادشة اللاذهان فيجب تصديقه .

ومازال رياض يتحين الفرصة حتى نغى حمال الدين وقطع بذلك حبل الأمل فى الاصلاح وكان حمال الدين يطلق على مجد عبده روح الجماعة أو عقل الحلقة» .

\* \* .

ولقد عرف جمال الدين كيف يصطفى الشباب التقف للنطلع إلى الكتابة فعلمه . ووجهه ، وفتح له آفاقا جديدة فى الصحافة ، ومن هؤلاء سليم عنحورى وأديب السحق . ولقد كان سليم عنحورى أكثر التصافآ به فهو يعرف نظام حياته الحاص ، وبوى « أنه كان يقطع بياض نهاره فى داره حتى إذا ما جن الظلام خرج متوكئاً على عصاه إلى ملهى قرب الأزبكية يدعى (قهوة البوسطة) وجلس فى صدر فئة تتألف حوله على هيئة نصف دائرة ينتظم فى سمطها اللغوى والشاعر والمنطق والطبيب . والسكماوى والتاريخي والجغرافي والمهندس والطبيعي فيتسابقون على إلفاء أدق المسائل عليه وبسط أغوص الأحجى لديه ، فيحل إشكالها فرداً فرداً ويفتح إغلاق طلاسها . ورموزها واحداً واحداً بلسان عربي لا يتلمثم ولا يتردد بل يتدفق كالسيل . . ورموزها واحداً واحداً بلسان غربي لا يتلمثم ولا يتردد بل يتدفق كالسيل . . ولايدع هذا الشأن شأنه حتى يشتعل رأس الليل شيبا وترعى غزالة الصبح ترحس غزالة الظم فيقفل إلى داره بعد أن ينقد صاحب المنهي كا يترتب له فى ذمة الناخلين في عداد ذلك المجمع الأنبق .

فالمسا فسيفسين البال البالات للطبعيف أدعادك المحاجمة

يقول سلم عنحورى : وكان « أديب إسحاق » قد بعث به حنين الخورى. إلى القاهرة مصحوباً بكتاب وصاه إلى حمال الدين فأحسن هذا لقياء لما توسمه فيه من أمارات الذكاء ومخايل النجابة ولزمه ثمت ملازمه اللام للالف. واقبل عليه إقبال الهائم العانى السكلف، فحصل له امتياز صحيفة اسمها ( مصر ) واتخذ له دكان بباب الشعرية ، هيأ له فيها من أدوات الطبع بالحرفالبولاقى المشهور ماقوى معه أصدار تلك الصحيفة فحكانت ترد مودعة فصولا وأمالى منسوجة بيراع حمال الدين. ومنشورة باسم المزهر ابن وضاح ، أصارت لتلك الصحيفة شأناً مذكوراً ثم رأى أن تُعر الاسكندرية أقرب لاصطياد الأخبار فوفق بين أديب وسلم ، وأوعز إليهما بنقل الإدارة إليها ، بعد أن مكنهما من نوال امتياز آخر لصحيفة بومية دعياها: (التجارة) تم أوماً إلى كاتبيه الشبيخ محمد عبده وإبراهيم اللقانى أن تخدما تببنك الصحيفتين قلما وسعياً مااستطاعاإلى ذلك وجعل يواصلهما بشذرات من قلمه البديع . وخطرات من فسكرة المزرى بلالاً الرفيع . حتى كان سبب شهرتهما كما كانا بتعظيهما له فى النعوت والألقاب من مثل ﴿ مهبط أسرار الحُكمة واسطرلاب فلك العلوم واسطقس هيولي الفلسفة ، إلى غير ذلك مما اعتادا أن بصفاء به يسبب عاء شهرته وانتشار صيته . وله في صحيفة مصر مقالتان إحداهما في الحكومات الشعرقية -وأواعها ، والثانية سماها (روح البيان في الانكايز و الافغان ) ترنمت لهما أعطاف أولى العلم طربا ومالت إليهما أعناق الحسكام السياسين عجبا ، حتى أن غلادستون. زعم الحرية في انسكاترا أثبت في بعض الصحف رسالة تشهد له أنه من أعلام الشرق وأعيان العلماء حالة كون الإنجليز منأعدائه الألداء .

ولما شخص المؤلف ( سلم عنحوری ) إلى الفاهرة ١٨٩٨ تعرف به وانتفع. بصحبته ولازمه حيناً من الدهر في أوقات اجتماعه وخلوانه .

وكان ممن ساعدوه إلى الوصول إلى الحديو إسماعيل والتمكن منه وسوقوه إلى الاندماج فى سلك الاخباريين ، فنال امتياز صحيفة دعاها (مرآة الشرق) ومطبعة مناها ( الاتحاد ) .

وكان قد أمر زعيم تلاميذه الشيخ محمد عبده أن يقرظ كتابه (كنز الناظم) فوصفه برسالة صافية الذيل ، نسج أكثرها بقلم حمال الدين ونشرت في عدد ١٣٦ من صحيفة الأهرام . فإنه كان من خلقه الأخذ بناصر كل مغنم إلى العلم وشد أزر كل ذى ميل للأدب ، ومع أنه كان كثير الأنفة شديد الوطأة على الحكام عاملهم بالعجب والحيلاء ويرنو إليهم بعين المقت والازدراء ، تراه بالعكس كثير التعظيم والتـكريم لأولياء العلم وأنصاره ، مهماكانوا خاملين قاصرين ، يبذل لهم الأنس والدعة ويخفض جانب الرقة والدمائة ، ويؤاسي مجتاحهم ومحتاجهم بكلما يقدر عليه . وتصل يده إليه ، وفي خلال عام ١٨٧٨ زاد مركزه خطرا في البلاد وسما مقامه لأنه تداخل فى السياسيات وتولى رئاسة جمعية ( الماسون ) العربية وصار له أصدقاء وأولياء من أصحاب المناصب العالية ، من مثل محمود باشا البارودي . وعبد السلام بن الموبلجي النائب المصرى في دار الندوة وأخيه إبراهيم كاتب الضابطه ، وكثر سواد الذين يخدمون أفكاره ويعلون بين الناس مناره من أرباب الأفلام من مثل الشيخ محمد عبده وابراهيم اللغانى وعلى بك مظهر والشيخ الزرقانى وأبى الوفاء القونى فى مصر وسليم نقاش وأديب اسحق وعبد الله تديم فى الاسكندرية فتغيرت تم لهجته فى أحاديثه ، وأخذ يقرب منه العوام ويقول لهم أثناء مكالماته ما معناه : أنسكم معاشر المصربين قد نشأتم فى الاستعباد وربيتم محجراً لاستبداد وتوالت عليم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حتى اليوم وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين تسومكم حكوماتهم الحيف والجور ، وينزل بكم الحسف والذل وأنتم صابرون ، بل راضون . وتنزف قوام حيانكم ومواد غذائكم المجموعة بما يتحلب من عرق جباهكم بالمقرعة والسوط وأنتم في غفلة معرضون . فلوكان في عروقكم دم فيه كريات حياة ، وفي رؤوسكم أعصاب تنأثر فنثير النخوة والحية لما رضيتم بهذا الذل والمسكنة ، ولما صبرتم على هذه الضمة والخول ولما قعدتم على الرمضاء وأنتم ضاحكون تناويج أيدى الرعاءُثم اليونان والرومان والفرس ، ثم العرب والأكر اد والعاليك ، ثم الفرنسيس والماليك والعلوبين وملكهم يشق جلودكم بمبضع مهمه وبهيض عظامكم بأداة عسفه ،وأنتم كالصخرة اللقاة في الفلاة لاحس لكم ولا صوت . انظروا أهرام

مٖصر وهياكلمنفيس وآثار طببة ومشاهد سيوه وحصون دمياط شاهدة بمنمة آباء\_ع وعزة أجدادكم » .

. إلى غير ذلك ما من شأنه أن يحرك الماء فيجعله ناراً ويثير نسيم الصبا فيغادرها أعصاراً، فبدأت تنتشرحركة الحواطرفىالديار المصرية وأخذ القوم يشكون من حكومتهم متعلملين. ويتطاولون بأعناقهم إلى ما يقول مشرأبين.

ومنذ ذلك الحين طارت الشرارة الأولى من شرارات الثورة العرابية وكان المؤلف قد لح إلى هذا في بعض أعداد صعيفة (مرآة الشرق) لقوله في الافتتاحية :

أرى خلل الرماد وميض نار وأخشى أن يكون لها ضرام.

فتار بعض قادة الجند(بولسن)و(بلينبر)الوزيرين الاجنبيين وأوسعوها خزيا وإهانة. واجتمع فى بيت الشيخ البكرى ثم فى بيت ( راغب باشا ) لهيف من أعيان البلادوعمد الأرياف وأجمعوا على تغيير الوزارة النوبارية ثم التوفيقية ، ثم زاد انتشار الحواطر الثوروية وكسبت صحف الأخبار أهمية ، ماكان لها أن تكسبها فى أسمى البلاد مدنية. وحيثذ رأى للؤلف أن المسلك وعر والموقف خطير ، فمال إلى إلغاء التحرير بالمتى هى أحسن ، والجنوح فى هذا الامر العسير للق هى أقوم .

فاعترل الجريدة بعد أن أحال امتيازها إلى رجل أصارها طوع إشارة الافناني فوكل بها كاتبه ( ابراهيم اللقاني ) فبدأ من العدد السادس عشر بإيعابها مبادى. الثورة وأمالي الشكوى والتعريض . وبعد حين ناب الأفغاني عن الأمة بسفارة إلى الحديو، فذكر دنك (مرآة الشرق) بطنطه عادت عليه بالوبال، وعليها بالتعطيل والشكل، والسبب الظاهري لتعطيها غير هذا وأما المطلمون على الحقائق فيعلمون أن الباعت عليه إنما هو انتاؤها إلى الأفغاني .

وكان قبل ذلك قطع فى الاسكندرية بضعة أيام خطب فى أثنائها بقاعة ( زيزينيا ) فى النساء جمعت ألوفا من الفرنكات .

ولما علا الأربكة الحديوية (توفيق) وكان من الواجدين على حجال الدين فأخذ بحوس موامى أفعاله ، ويرود مرامى أقواله حق علم أنه بمن ينزعون إلى إبدال

الحسكومة المقيدة بجمهورية ثورية تحدثه نفسه يتولى زعامتها فاغتاله بعض الشرطة وهو عائد عند بزوغ الفجر من مقامه الليلى المعلوم وكان قد ارفض عنه أصحابه فاستاقوه إلى دار الضابطه ، وذهبوا به ثمت إلى محطة السكة حينا أرسل من طريق الاسماعيلية إلى بورت سعيد .

ولما رأى قنصل العجم فى ذلك النغر (وكان ماسونيا) انهم مزمعون على بعثة بطريق جدة إلى بلاد فارس ، عرض عليه مائة دينار برسم النفقة نأبي مع كونه لم يملك عندئذ درهما . أما مكتبته فحجزت عليها الحكومة وضبطتها .

وكان روح الثورة قد امتد فى القطر بحيث لم يكن إجلاء الأنغانى إلا ليزيده سريانا وانتشاراً . منذ ذلك العهد احتجبت عن المؤلف أخباره ، حتى ظهرت فى باريزصعيفة العروة الوثبق موسومة باسمه وموشاه بقلم دهقان رجاله الشيخ محمد عبده فعلم من نزعها أنه عاود الاستمساك بالدين الحنيف وجنح إلى نهج خطة جديدة تكسبه ميل العالم الإسلامي ورضاه عنه .

آیة من آیات القرن الناسع عشر ومعجزة بمن بدائع معجزاته ، ولو لم یکن طموحاً إلى المعالى بافراطواتجال،وعاجزا عن کنمان مبدأه وغایته لرحب به الناریح واقرد له من اسفاره صفحات تسری .

كان يجتنب النساء وبعظم نفسه عن الشهوات. ويكره الحلو ويحبالر. وقلما خلت جيوبه من حشت الكينا والراوند ينتقل بهما تفكما. يأكل إلوجبة مرة كل يوم ولا يأكل إلا منفردا ، يكره الكتابة ويتثاقل منها ، فإذا رام إنشاء مقاله التي على كانب مثل ابراهيم اللقائي إلقاء قلما براجعه ويصلحه ، فيجيء من أول وهلة ، سبوكا مفزع المعاني بقوالب لفظ لا تنقص عنها ولا تزيد » .

. .

ولم يقف جمال الدين عند طائفة معينة ، بل تعددت لقاءاته ، حتى مع الذين عرفوا بحرأة فى الرأى فى ذلك الوقت المبكر من الزمن،وكان الدكتور شبلى شميل الطبيب السورى قد حمل لواء ترجمة آراء دارون ودعا إليها واشتبك فى معارك من أجل مفاهيمه المادية ، هذا الرجل أيضاً كان معجباً بجمال الدين .

. . .

يقول في مذكراته: إن جمال الدين كان من لوامع عصره عالماً واسع اطلاع في علام الأقدمين وفلسفتهم ، ذا ذكا مفرط وأدب رائع ، على شجاعة في القول لا تصدر إلا عن نفوس مستقلة كريمة ، وكان ذا حديث طلى شهى ، لا يمل منه سامعه مع فصاحة عربية ، في الرام القواعدواختيار الألفاظ ولكنها بمزوجة بيمض الكنة ايجمية ، نفساحة الفريب ، وإيما وقعها على الأذن كان مجوباً ، وهو لم يكن يعرف لغة من لغات الأفر بج الحافلة الأفكار المديدة والعلوم الحديثة ، ولمكنه كان ذا مقدرة عجيبة على التحصيل ، حق إنه ليستفيد منك الشيء الجديد ويصبه في قوالب المعلوم المختمر فيه ، ويوهمك أنه معروف له منذ زمن طويل ، وجال الدين لم يكتب في ما أعلم شيئاً ، وإيما كان يلق على آخرين مقالات ضافية تنشر في جريدة مصر تحت أسمائهم ، ولولا الشيخ محد عبده اليد السكانية لما كان لصوته صدى ، ولبقيت تعاليمه حديثاً يلقيه ولولا الشيخ محد عبده اليد السكانية لما كان لصوته صدى ، ولبقيت تعاليمه حديثاً يلقيه بحسب مقتضى الحال . فهو فيلسوف من الفلاسفة المشائين أو بالحرى الرواقيين ، محسب مقتضى الحال . فهو فيلسوف من الفلاسفة المشائين أو بالحرى الرواقيين ، ورواقه كان رواق القهوة التي بجنب قهوة البورصة القديمة . ولعل نلاميذه لا ينسون في مقتبل الأيام أن يحيوا ذكره في هذا المكان ، وقبل جريدة مصر كانت شهرة جمل الدين مقتصرة على الاخصاء وأشمره في الآفاق .

ولما عرفت (أديب إسحق) بجمال الدين كانت معرفتى بهــذا الأخير حديثة المهد، فقد كنت أسمع به وأنا فى الاسكندرية فلما أنيت إلى مصر وددت أن أعرف به، وكان يتردد علينا فى بيت (حنا عيد) قنصل دولة البلجيك ، فلما أبديت رغبتى هذه لعيد، ضرب لى موعداً بالاجتماع به عنده فى إحدى السهرات ، ولما تعارفنا أخذنا ننتقل من حديث إلى حديث .

قلت إن حمال الدين كان من الفلاسفة الرواقين ، أى أنه كان ينشر تعاليمه في طي المحادثات الاعتبادية ، ولكنما كانت محادثاث خلابة في لذة المعنى وحسن الانسجام ولم يتميأ له أنه وقف خطيباً إلا مرة واحدة أظهر فيها أنه خطيب مفره أيضاً ، وكان ذلك بمسعى أديب إسحق ، وفى تياتروا زيزينيا على محضر من جهور غفير من علية القوم من رجال ونساء من السوريين والمصريين ، فألق خطبة اجماعية سياسية أبدع فيها معنى ومبنى وجرأة وبنى يرتجل السكلام نحو ساعتين من دون أن يبدو عليه أدنى تعب أو تلعثم حتى خلب العقول وأقام الناس وأقعدهم كأنه ربطهم بسلاسل كلامه يلعب بهم كما يشاء .

ولما بلغی أن جمال الدین بعد أن ننی من مصر ببضع سنین كتب رسالة باللغة الأفغانية فی ننی مذهب الملدین ترجمها الشیخ محمد عبده إلی العربیة دهشت الهلمی بأن الرجل لم یكن من المتدینین . ویصعب علی بعد اختباری الرجل بنفسی من جهة ساعی عنه بعد ذلك أن أبدی فیه حكماً جازماً ، واسكنی أرجع جداً أنه لم یكن من المؤمنین . »

\* \* \*

وليس فى مصر فقط بجد جمال الدين من يعجب به ، ولكن فى كل مكان ، وكام يتحدثون عنه ، ويذكرونه فى ملان ، وكام يتحدثون عنه ، ويذكرونه فى مذكراتهم وآثارهم ، والشاعر التركي الكبير عبد الحق حامد ، يما يلقاه مرة أخرى . فى استانبول بعد أن قبل دعوة السلطان عبد الحيد وعاد إليها ..

ومن حول حجال الدين ترتسم الصورة ، صورة الحياة فى الشرق كله ، لا فى . مصر وحدها ، فقد أثر فى الفكر اثارآ لانمحى ، فى مصر ، من قهوة متاتيا ، وفى . استانبول ، مازال مؤثراً متصلا بالناس ..

يقول عبد الحق حامد شاعر الترك الأكبر في مذكرانه:

لما حضر السيدجمال الدين إلى لندن المرة الأولى لم أكن فيها ،ولم أكن أعرفه ، . وإنما عرفته في جيئته إلى القسطنطيفية فألمت به إلماماً ، وفي زيارته الثانية للندن . اجتمعت به فأحببته الحب كله ، وعرفته المعرفة الحقة ، وجددت شرف صحبتي له .

لست أدرى لماذا كان بعضهم ينسب إلى إيران هذا العلامة الأفغاني السيار.

الديار بين القسطنطينية والفاهرة ، وفي كثير من بلاد أوروبا وآسيا ، وعندى أن ذلك الإنسان الكامل لم يكن إبرانياً ولا أفغانياً وإيما كان رجل الدين والإيمان والعلم والوفاء ، وماكان بابياً ولا وهابياً كما يقال ، وإيما هو واعظ الإنسانية الفذ ورسول شخصيته وحوارى نفسه .

وبينها هو يلقى خطبه ومحاضراته فى دار الفنون بالقسطنطينية ، وفى الجامع الأزهر بالقاهرة ، وفى المجمن إسلام بمدينة بومبى ، وفى سجون طهران وشوارعها ، فإن كلة غير مألوفة صدرت منه فى إحدى الحطب ذكر فيها النبوة فى جملة الصناعات فكان ذلك سبباً لقذفه من بلد إلى بلد، ومابر حغيرذى وطن حق أنخذ جنة الحلد وطنا ، ولم يدرك سامعوه يومئذ أن النبوة من ساى صنع الله صانع الملكوت ، وبها تحولت الأوثان أبدانا ، وصارت الأصنام أناما ، وهل الإنقلاب الإسلامى العجيب إلا بما صنعه الله على يد رسوله الأعظم (صلى الله عليه وسلم ) .

كنت وأنا فى لندن على صلة دائمة بالسيد جمال الدين ، وكان يرى أن ( ناصر الدين: شاهارس ) أشد الملوك استبداداً وجوراً ، أما السلطان عبد الحميد فإذا لم يكن شيئاً فهو خليفة على كل حال .

وكان السيد يسكن غرفة علوية صغيرة Mansarde في منزل معد للأجرة في حيى متطرف من أحياء لندن ، ففيها يطالع ويكتب ومنها يأكل وينام ، ورغم فاقته فإنه كان يرى في سعادة وراحة ، وإذا نزل من غرفته اجتمع ببعض المستشرقين وحادثهم وحادثوه في الأمور السياسية والفلسفية .

وكان خوجه تحسين وشقيقي نصوص بك من أقرب الأصدقاء إلى هذا العلامة الحسكيم أو من حواربيه . وكان الأستاذ إذا نظر إلى الساء من نافذته في تلك الغرفةالشبيمة بالمرصد ربما رأى خياله بين النجوم .

ولم يكن جمال الدين حسن الرأى فى سفيرنا رستم باشا ، وإنما كان سىء العقيدة فيه لأن السفير كان يرى نجاة الدولة العثمانية على يد الإنجليز ، والسيد يرى ذلك مما ينافى فـكرة الجامعة الإسلامية . وامتعنى الشيخ أبوالهدى الصيادى ، السيد جمال الدين إلى القسطنطينية بإرادة سلطانية ، فقال لى السيد إنه لا يستطبع الآن أن يلبي الدعوة انتظاراً لما يتوقع حدوثه في طهران .

ولست أدرى ماالذى شجع السيد جمال الدين \_فِأه على السفر إلى القسطنطينية فقد جاءنى فى يُوم من الأيام مودعاً فخرجت فى اليوم التسالى لتشييعه ، وقال لى عند الافتراق :

- نعم أنا ذاهب إلى دار الحلافة، ولا أزال أذكر كلتك فى الإحتماليين ( النفى والإجلاء أو التقريب والإعلاء ) ولعله يكون وسيلة لحدمة عامة، أقوم بها إذا حمت بى ظروف معقولة ، أما النقريب والإجلاء، فهذا ما لا أبالى به ، وأنا قد تعودت الإحتفاظ بمبادئى فى السجون والمهاجر ، قد يسجنون شخصى أما فكرى فليس فى استطاعتهم أن يسجنوه .

قال السيدكليَّة هذه وذهب إلى العاصمة العثمانية .

ولما عدت إلى القسطنطينية علمت أن السيد يسكن قصراً فى حى ( نشان طاش ) فذهبت لزيارته غداة وصولى ، إنه انتقل من الغرفة العلوية فى لندن إلى قصر فى القسطنطينية ، ولسكن هذا الشخص كان هو وقصره فى نطاق الحصار .

ودخلت عليه غرفته وأنظار محاصريه من الجواسيس تتعقبني بلحظاتها ، فوجدته محاطا بالمراقبين عليه ، ولسكن النشاط والهمة لم يفارقاه ، وكان يتظاهر بالضحك والابتسام احتياطا غير أنى استطعت أن أكتشف ما تسكنه نفسه من وراء ذلك من ضيق ساحق ، وإنه لعذاب أليم أن يتسلى المر ، بمصاحبة من لايريد صحبته مجاملة للبيئة وذوى السلطان، وكان عند زيارى له كأنما يعاتب زائريه يما يجاملهم به من كات الايناس وينظر لى نظرات ذات معانى كبيرة وأردت غيرمرة أن استأذنه بالحروم فسكان يستمهانى إلى أن تفرق من عنده و بقينا منفر دين . فقال :

أراد السلطان أن يقلد في الأوسمة ذات الدرجات الرفيعة وأن يلقبني بألقاب الرتب العالية فلم أوافقه ، فكنتأقول له إن عطفكم على واهتمامكم بي رتبةلا تعلوها رتبة . أما موقفى أنا فمضحك ، لى قصر وخيل ومركبة وخدم وحاشية ، وقد الحق بى السلطان مريدين كثيرين ولعله لاحظ أبى شيخ فأطرفنى بهم ، ودراويشى هؤلاء يطوفون يمنزلى ليلاً ونهاراً ، وإذا ركبت عربة لا يقصرون فى اللحقتها ، والـكنى أعترف بأنهم لا يقلقون راحة شيخهم .

\* \* \*

واجتمعت بالسيد جمال الدين مودعاً عند ما أزمعت العودة إلى لندن فرأيته فى يأس وضيق صدر ، وكان قد تقرر إرساله إلى بعض الأفطار لتوثيق رابطة الاخاء الإسلامي ثم عدل السلطان عن ذلك فى آخر ساعة بسبب عداء بين السيد والشيخ .

وقال لى السيد : « إنى لماكنت أسكن الفرقة العلوية فى لندن كنت أستطبع خدمة أمنى أكثر مما أستطيعها هنا » .

وكانت قد بدت فيه يومئذآمارات مرض السرطان فكان هذا أيضاً نما أزعجه ، غير أن خلقة المعنوى كان أشد عليه من خوفه على حياته . »

. . .

ومن أعماق سيبريا بجد جمال الدين تلاميذه ، ويطوف بهم ، ويؤثر — ليس فى العالم العربي وحده ، ولا فى العالم الإسلامي — ولسكنه يذهب إلى روسيا ويؤذن ويصلى فى الأبروا أمام الفيصر ويثير الزوابع والأعاصير ، وتلميذه عبد الرشيد إبراهيم الذى عاش داءياً للاسلام يطوف العالم يحكى قصته مع هذا الرجل ...

« كان أول اجتماعى بجمال الدين فى بطرسبرج عاصمة الروسيا عام ١٨٨٩ وكانت أخباره قد سبقته إليها ، وكنت إذا ذاك فى عنفوان الشباب ، وكان قلبي — ومازال — ممتلئاً فترة ، فلما قابلت جمال الدين احتفيت به أبلغ احتفاء ، ورأيت أمامى رجلا فذا جبار الندهن خارق الذكاء ، تترقرق الملاحة من وجهه ومن شعره المسترسل ، وتلمع عيناه ببريق حاد نفاذ ، ولم يكد يستقربنا الحجلس حتى شعرت بأنى أعرفه منذ الأزل . . فله رحمه الله طريقة خاصة فى جذب الفلوب إليه ، طريقة تجالة أعرفه منذ الأول . .

أفنانية . لم أرشيئاً منها فيمن لقيتهم من عظماء الشرق ، وكنت قد دعوت نفراً من علماء المسلمين في الروسيا وجلسنا نتعدث ، والحديث ذو شجون ، وانتقلنا من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق ، حتى قطمت الحديث بسؤال فقعى لم يكد يسمعه جمال الدين حتى سخرمنى وقال مبتسماً : أمازلت تهتم بالمسائل الفقهية ، ستفرق في طوفان من المنافضات ، فعجبت من هذا الإمام الذي يسخر من كتب الفقه ، وصمت ولم أقل شيئاً ، ثم قام أحد العلماء اسمه ضياء الدين وكان شاباً مثلى ، فسأله عن الروسيا وهم تتخذ البلاد الحاضعة لفوذها داراً للاسلام أم داراً للحرب ، فقال جمال الدين : وهل تتخذ البلاد الحاضعة لفوذها داراً للاسلام أم داراً للحرب ، فقال جمال الدين : ألكم حرس من المسلمين أوقائد أو إمام ، فقال ضياء الدين : كلا ؟ قال جمال الدين : إذ فكيف تكون داراً للاسلام ، أعلم يابنى أن ليس فى الشرق دار للاسلام إلا عاصمة الخلافة الإسلامية ، أما ماعدا ذلك فالإسلام برى، منه وبذا ختم علينا الأول .

ماما رأيت جاذبية جمال الدين وبعد نظره وحلاوة أحاديثه ، لازمته ملازمة الظل وكنت لا أفارقه ، حتى يأمرنى بمفارقته ، وقد غليه النعاس وتوثقت بينناعرى الصداقة ، وسحرنى حمه الله بيانه وظرفه وحنانه ، ورافقته في جولاته في بطرسبرج ، وعرفته بنفر من الأكابر الذين أعجبوا بهذا الإمام الجليل .

وبعد بضعة أيام أبدى الأستاذ رغبة فى زيارة احدى دور النميل ، فلما أقترحت عليه «دار الأوبرا» سألنى أن أحجز له شرفة قريبة من شرفة القيصر فحجزت الشرفة ، وذهب إلى الأوبرا بالجبة والقفطان والعمامة ، ولفت دخولنا الأنظار ، وجاء القيصر اسكندر الثالث ومعه القيصرة والآمراء والوزراء وكبار السباسة .

وبدأ الرقص والفناء والتمثيل . وأنزلت الستارة ثم رفعت عن منظر جميل ساحر ، وإذا بجمال الدين ينظر إلى ساعته وكأنه نسى شيئاً ، ثم يقوم ويفترش جبته ويستقبل القبلة ويقول بصوت جهورى : نويت أن أصلى صلاة العشاء : الله أكبر ، وإذا بالأنظار تتجه إلينا في عجبودهشة ، وإذا بى أرانى هدفا لنظارات النساء وحيرة الرجال . . واستمر الرقص والفناء والسكل في شغل عن الرقص والفناء و كثرالهرج والمرج ، وجمال الدين يصلى وكأنه أمام السكعية ثم رأيت القيصر

والفيصرة والأمراء وقد التفتوا إلينا واأحكل يتهامسون فعا بينهم ؟ ثم طرق الباب ودخل الجنرال جريفن وبادرنى بالسؤال عن معنى ذلك ، فتصبب العرق من جبينى وشعرت بالأرض وقد مادت ، والأصواء وقد مارت وغدت تنساب حولى ، ولما كرر الجنرال سؤاله قلت له : سله بعد إتمام الصلاة ! فانتظرنا كلانا إتمام الصلاة والسكل على أحر من الجر ، ولم يتحرك جمال الدين أثناء صلاته قيد شعره

و لما أيمها خرج إلى الردهة وأجاب الجنرال قائلا (وأنا أثر جم كلامه إلى الروسية) قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لى مع الله وقت لا يسعى فيه ملك مقرب ولاني مرسل فاقه الهمنى أن أصلى فى تلك الساعة وفى هذا المسكان ، ولا يسعى فى ذلك الوقت امبراطور شامخ ولا خاقان متوج ، فاذهب إلى مولاك وأعد على مسامعه ما قلنه .

فعاد الجنرال وأخبر القيصر ما سمعه من جمال الدين ، فعجب القيصر أشد العجب ، وأبدى احترامه لمثل الملك القوة الدينية التي لا ترهب شيئا ، على أنى عنفت جمال الدين بعد خروجنا من دار الأوبرا ، وقلت له بصريح العبارة : لقد وضعتى في مونف حرج وأخجلتني أمام معارفي ، وأمام القيصر ، فابتسم رحمه الله ابتسامته الساحرة وقال في هدوء :

ماذا تريد منى ! ألم أبلغ كلة الإسلام إلى قلب الروسيا إلى القيصر والقيصرة والأمراء والوزراء ، لقد أديت الرسالة ولايعذي ما ينجم عنها ، فدع رسمياتك واعلم أن الإسلام لا ينتشر إلا بمثل هذه الجرأة .

وهنا صمت الأستاذ وأخذ يفكر : وقد رفأ سفينته في مرفأ آخر ، ثم اجتمعنا في الآستانه أيام السلطان عبد الحميد وكنت أتردد فلي منزله كما كان يفعل خاصة الأتراك ، وكان عبد الله نديم من أخص ندمائه كما كان على أدهم المصرى وغيره من المصريين يترددون على منزله كل يوم .

وكان جمال الدين يرحب بالقادمين ولايستقربه الجلس حتى ترى المحبة والأخوة ، وقد سجت فوقه ، والعلم والإيمان وقد تلألأت أنوارهما على الحاضرين ، ودخل علينا ذات مرة أحد المتصوفين فلماحان وقت الصلاة نبه جمال الدين إلى ذلك ، فأهمله هذا مرارآ ، فلما ألح عليه الصوفي التفت إليه قائلاً : إذا مضت الصلاة لها قِضاء ، ولكن مالصحبتنا قضاء . فأفحم السوفى ببديهته الحاضرة ، وصفق الحاضرون إعجابا بنلك الروح السمحة .

وكان لجمال الدين راتب يتقاضاه من عبد الحيد شهريا ، فسكان الرسول يأتيه 
عا قيمته خمسون جنبها من المجيديات الفضية ، فيأمره جمال الدين بإفراغ المكيس 
في وسط المجلس ، وهنا يهجم الجالسون طي الفضة ويتطاحنون على سبيل الوصول إلى 
أكثر عدد ممكن من الريالات، وكان «عبدالله ندم» يأخذ بيمناه فيملاً جيبه الأيمن ، 
ثم بيسراه فيملاً جيبه الأيسر ، ثم يحاول أخذ ما تبقى فلا بجد المال من أثر .

وحدث أن امتنعت عن أخذ المال ذات مره فألح على رحمة الله بأخذه ، فأصر رت على الامتناع فما كان منه إلا أن أخرج منديله وملأه بالفضة و ناولنيه قائلا فى غضب : فهمت مرادك ياشتى ، لقد تعمدت هذا الامتناع لتلجئى إلى مس المال الدكريه بيدى، خذ فقد بلغت مرادك وكان يقول دأئماً : إن السلطان برسل إلى الفضة أما الذهب فقد أبقاه لأبى الهدى ..

\* \* \*

ولقد كان «عبد الرشيد إبراهم» من دعاة الإسلام المنبئين في الأرض، ولد في مقاطعة سبيريا في الشهال الشهرق من آسيا الروسية عام ١٨٥١ وانتقل صغيرا إلى المدينة المنبورة فتلق منها معارفه الأولى ثم المتحق بخدمة الحسكومة التركية حتى لتى جمال الدين الأفغاني فأعجب به وظل يعمل معه واشترك في جيوش الدوله المنانية في جميع حروبها إلى معارك اليونان قبيل الحرب الأولى ، وقد زار مصر ١٩٣٠ وطاف بقاع المعمورة ، قاصدا إلى اليابان فالصين فتركستان الشرقية حيث يقطن ما يقرب من المشرين مليونا من عنصر التتار الذين يمتازون بالشجاعة والقوة وسلامة الصعة والأبدان وبأنهم رجال حرب وكفاح اشتهروا بالبطولة والفروسية من قديم الزمان بحاهدا لنفديتهم بالروح العالية الإسلامية .

وقد نشر عشرات المقالات فى صحف مصر وفى صحيفة الفتح التى كان يصدرها! السيد محب الدين الحطيب .

( ٣ \_ انشرق في فجر اليقظة )

وقد صور في محاضرة له ألقاها بجمعية الشبان المسلمين ( فبراير ١٩٣٠ ) كيف التبقي بجال الدين فقال :

رأيت فيه طلعة بسامة مارأيت أحسن منها ولا أجمل فضمني إلى صدره مرتين ، فلما وصلنا منزله أمر البواب ألا يدخل علينا أحداً في هذا اليوم وطلب لنا الشاى ، وأخذ يسألني عن روسيا وأحوالها السياسية فواريت الاجابة احتياطا لأني إلى ذلك الحين لم أكن أعرف حقيقته فقال لى :

ألم تكن عضوا في المحكمة الشرعيه الإسلامية ومقتضياً بها .

فقلت فى نفسى : من هو هذا الرجل الذى يعرفنى ويعرف أحوالى . ثم بادرتى يقوله : أما سمت باسم جمال الدين . فقلت : بلى ، قال : أنا هو . فقبلت يده وضعنى إلى صدره مرة ثالثة كأن الله شرح صدرى .

وبعد ذلك حضر الأستاذ السيد عبد الله نديم للصرى ، وأراد أن يقدمني للأستاذ خقال له : أعرفه وإن شاء الله سينفعنا .

وسألى الأستاذ : هل تعرف اللسان الروسى ؟ وأدهشنى من الأستاذ أنه كان يعرفنى ويعرف أخبارى كلها. هل تقرأ الجرائدالروسية فقلت: لا .. لأن نقودى لاتسكنى شمرائها . فقال: أنا أعطيك تمنها وتخبرنى بما ينشرفيها، فاشترك فى ثلاث جرائدمهمة .

\* \* \*

وسألته عنْ موطَّنه فقال : لا وطن اليوم للمسلمين .

إن الذى يعرف معنى كلة لا إله إلا الله ، لا يستجير بأحد ولا يطلب المونة من أحد ، إن محداً كما علمنا التوحيد علمنا حريةالنفس والحرية الشخصية . وعندما علم أن السلطان عبد الحميد سيرسل بعض علماء الأتراك إلى اليابان قال :

إن العلماء الحاليين نفروا المسلمين من الدين الإسلامى أفترسلهم إلى بلاد اليابان فلدعوة الكفار إلى ديننا . وعدت إلى روسيا لنشر الدعوة في على بستة شهور ، ولكنى هر بتمن السجوي إلى اليابان ، وكان ذلك سنة ١٩٠٥ فتحققت كرامة الأستاذ بعد موته، ومكتث فى اليابان مدة ثمان أشهر كنت فيها موضع الاجلال والاحترام ، ولقد ظنوا أنى موفد من قبل السلطان عبد الحيد للدعوة الإسلامية .

وحضر إلى الآستانة سياسى كبير من سياسى روسيا قاصداً مكة للعج ، فقال الأستاذي لا بد فى الأمر شىء ، عليك أن تراقبه وتحدثنى بعد ذلك بأمره و بما تراه منه ، فراقبت الرجل مراقبة دقيقة ، وكان يدعى عبد العزيز فما رأيت فيه ريب قط ، فقال الأستاذ لايد من سفرك خلفه حق يعود إلى بطر سبورج ، ثم سلمنى كتابا أملاه على لتسليمه إلى أحمد كبرائها الروسيين ، وأخبرتى ألى في سفرى هذا إما أن أحيا حياة طيبة وإما أن أموت فخضمت لقوله ، وذهبت إلى هذا الرجل ودعوته إلى الإسلام وذكرت له بعض نقط فى كتاب السيد الذى استدل فيه على بطلان التثليث ولسكن الرجلكان فطنا . فقال لى تهذا المكلام ليس من عندك ارتجالا ، فأخرجت له المكتاب وكان مكتوبا بالروسية فسربه ودعا وكله وأمره أن يسلمنى ما أريد من المال وكانى أن أطبعه فى صوفيا .

فلما علمت روسيا بأمرى أرسلت خلفي الجواسيس ، فلما وصلت إلى الآستانة قبضت على السفارة الروسية ،وساقتنى إلى روسيا المحاكمة عام ١٨٩٥ . ولما صرت فى السجن مات رئيس نظار روسيا وتولى الرئاسة (اسفينا بولك ميرسكى) وكنت أعرفه من قبل فأخرجنى .

وقد كانت محبق لجمال الدين ثلاث سنوات وستة أشهر .

و دخلت عليه ذات يوم فدعانى بيده لأنه ما كان يستطيع التسكلم وأخذ ووقة. وقلما وكتب: فيها : تشهد بالله أن آخر كلام النبى : أمق أ. ق أمتى .. وأنا أقول : ملمق ملتى ملتى .. وبعد ساعين رجعت إليه فقالوا: توفاه الله ( ١٨٩٧ )

#### مراجع الفصل

لطني جمعة : البلاغ الأسبوعي م ١٩٢٩ .

( محمد أبو شادى ): جريدة الظاهر : شوال ١٣٢١هـ .

عبد الرحمن البرقوقي: مجلة البيان: م ١ سنة ١٩١١ .

محمد كردعلى : مجلة المجمع العلمي العربي .

رشيد رضا: مجلة المنار سنة ١٩٠٥.

الأهرام : ١٨ أكتوبر سنة ١٩٣٥ .

فرح أنطون : مجلة الجامعة سنة ١٩٠٦ ·

# مِنْ الرَواق العبَاسِيْ إلى عيشِميْ ن

9... 9...

North

### من الرواق العباسي إلى عين شمس

لم تلبت ندوة «جمال الدين» أن انفضت ، عام ١٨٧٩ ، ودخلت الحياة الفكرية في معركة الصراع السياسي مع النفوذ الأجني ، وتفاعلت روح الأزهر ، مع كلات جمال الدين ، فأرزت مدرسة ضخمة ، في مجال السياسة والفكر وإصلاح المجتمع وتجديد الإسلام .. فانطوت صفحة أحمد عرابي والبارودي وعجد عبيد بالهزيمة المفادرة في الذل الكبير .. ولم تلبت الحياة أن بدت بصورة جديدة .

وتركز الضوء على «محمد عبده» ،وذهب محمد عبده إلى الرواق العباسي بالأزهر، وجلس يلقى دروسه ، ولا يقبل في الندوة إلا من كانوا منطلقى الفسكر ، قادرين على التحرر من الجمود .. وبدا الأزهر يتألق ..

وكان الشيخ محمد عبده قد نني بعد النورة العرابية فقصد إلى بيروت فباريس فيروت مرة أخرى وعاد حيث بدأ المجتمع في صورة جديدة في ظل الاحتلال ، وفي هذه الفترة ظهرت ثلاث ندوات : الرواق العباءي حيث كان يلقي محمد عبده دروسه . وصالون الأميرة نازلي فاصل ، ومنزل الإمام في عين شمس ، وكان هو شخصيا حجر الرحمي في الندوات الثلاث ، ومعه باقة من أنباع جمال الدين وتلاميذه الذين لم يشهدوا قهوة متاتيا ومن هؤلاء « لطني جمعة » الذي تهره صورة ندوة محمد عبده «الإمام» كما كان يلقب، فإذا قيل الإمام عرف أنه الشيخ عبده .

«كان الشيخ محمد عبده الذي أدركته عام ١٩٠٧ ربعة من الرجل، أسمر اللون أبيض الشعر، حديد البصر، ليس نحيفاً وليس بديناً ،وكانت تعاسيم وجهه تحببه إلى كل من يلقاه، ودع عنك خفة الروح والجاذبية القوية. وكان صوته هادناً جميلا يتسكام بتؤدة وبساطة، وقد تعرفت إلى الشيخ بغير واسطة فكتبت إليه خطابا نم زرته وتسكررت زياراتي له مرات، وكان مجلسه محفل بكبراء مصر وأدبائها وبعض الأجانب ، كماكان بيته في عين شمس ملجأ الكثيرين من ذوى الحاجات وطلاب المقاصد الشريفة ، وكان بين الشيخ و بين مسر «بلنت» أواصر مودة قوية، وكان «بلنت» يقيم في تقصر فحم ذى حديقة غناء في قرية الشيخ عبيدعلى مقربة من « عين شمس» وهو الذى أقطع الشيخ الأرض التي بني عليها بيته بالطوب الآجر الذي لم تنضجه النار ، وكان يُزور المشيخ لابساً عباءه وعقالا ومعظم حديثهما بالعربية .

وكان الأستاذ يدعو مض نجباء المصريين وتحملهم لدى «بلنت» ليأنس إليهم ومنهم يحمد المويلحي وعلى يوسف وحافظ إبراهيم وكان « بلنت »يقيد أحاديثهم .

وكان الشيخ محمد عبده في أيامه الأخيرة مريضاً بسرطان في الكبد متبرماً بالحياة ضجراً من الذي عاناه في حياته التي كانت سلسلة جهاد وكفاح .

وكان الأستاذ الإمام يتكام متدفقاً كالسيل ولكن في هوادة ورقة ، واثن شعر السامع بقوة الحديث وكلامه وتدفقه ، فإنما يشعر أيضاً بأنه ماء النيل عذب السلسبيل ، وكان الشيخ عدا أحاديثه في المسائل العامة على هذا الأسلوب المتأنق يتكام أحياناً ويروى ملحاً يطلق عليها اسم اللطائف وبعضه المقتبس من الأجنبية .

\* \* \*

وكان الشيخ محمد عبده يدخل إلى قاعة مجلس شورى القوانين ، وقد وضع على عينه نظارة عوينات ، وحول رقبته مزوء وفى إحدى يديه قفاز ، والأخرى مارية ، وفيها لفيفة كبيرة (سيجار) من طبقات هافانا ، وكان يسير نحو قاعة الاجماع وهو يقرأ عادة كتاباً أو جريدة ويستمر فى قراءاته إلى أن يبلغ منتصف القاعة ، فينهض حجم الأعضاء لتعيته ويتهافتون عليه ويبسطون أكفهم مرحبين ، فيلمس تلك الأسوطة بأطراف بنانه .

وكان الشيخ قد أوجد لنفسه فى المجلس مركزاً ممتازاً ، وذلك بعلمه وفصاحته واهتمامه بالمناقشة وعدم تدخله إلا عند النقطة للهمة من المباحثة ، فلا يتسكام فى لغو ولا يسهب ولا يقترح إقتراحاً مستحيلا ..

. . .

٢٠ ومن رواد مجلس الإمام وتلاميذه « عبد الرحمن البرقوق » هذا الشاب

الذى وجههه أستاذه إلى الصحافة الأدبية وعسّله ، فاصدر من بعد عجلة ٥ البيان » كبرى عجلات مافيل الحرب العالمية فى بعث الأدب العربى والترجمة الرصينة لأروع الآثار الأدبية الغربية وهو لاينى يتحدث عن أستاذه :

(في ذات يوم من أيام ٤ . ١٩٥ كنت بحضرة أستاذى شيخ الحسكما، وعمدة المعاماء الإمام المرحوم الشيخ محمد عبده رضى الله عنه، وقد كنت قبله طوال المدة التي (ترهرت) فيها على عمياء من أمرى لا أعرف للعلم معنى إلا أنه في الكتب ، ولا أققه له غاية إلا نقل ما في هذه الكتب من الحزائن الحشبية إلى الحزان العظيم (الرءوس) فما زال رحمة الله يخلص من نفسى ويصقل من أطرافها ويرهف من حواشها حتى أطلعها من تملك الظلماء مطلع السكوكب من السهاء ، فإن شخص الأستاذ لم يكن إلا مدرسة لمن يحسن أن يدرس إشارته ويتبين ملاعمه ويستوضح شمائله .

قلتُ الامام : مسائل ثلاث غاب عنى مقطع الحق فيها .

كيف يكتب « العالم » وكيف يكتب « الصحفى » ،وكيف يكتب « الأديب » ،و ما هي . مفاصل الحدود بين الثلاث :

قال : أراك تمهد لغرض وإن وراء لفظك القلق لمعنى مطمئنا ، وبخيل إلى أن لك هوى في مزاولة الصحافة .

قلت : هو ذاك يامولاى ، وما بى أن أعلم إلا ما أعمل ، وإلا فأين أفع من أدبك إذن ؟

قال : فاعلم أن الحقائق النفسية مطلقة ، لاقيد لها وأن الحد لايثبت على الحقيقة بتامها ، وهي معنى السكال إلا إذا كان للسكال المطلق حد محدود ، وإيما تؤتى هذه الحقائق من جهة العرف وتنتقص في مواضعات الناس ، وأنت خبير بأن مجرى العرف في أمة من الأمم لا يكون إلا بحسب مافي مجموعها العقلي من القوة أوالضعف وتواطأنا على أن من ينشىء محيفة وأن كتبها غيره ، سيناه محيفا ، وتواضعنا من قديم على أن من يحفظ قطعة من اللغة سميناه أدبيا ، وليست الصحافة عندنا بأحوج بإلى الحقيقة الصحفية عن غيرنا منها إلى حقيقة العلم وإلى حقيقة الأدب، فإن أردت أن

تصحح معنى العرف وتصلح خطأ الاصطلاح ورغبت فى أن تـكون محق، أحد الثلاثة: فَـكن الثلاثة جميعًا .

. . .

 وكان مصطفى صادق الرافعى من رواد مجلس الإمام ، وقلما وجد الهائد
 أو رائد أو زعيم تلاميذ ينظرون إليه على هذا النجو، بالإكبار والإعجاب والنقدير ير أنظر كيف يصفه الرافعى :

لا نظرت إلى عينيه ذات مرة فغيل إلى أن فيهما رهبة الأسد حين يجلى بنظرة كبريائه ، فمددت النظر إليهما، فإذا روعة إنسانهوأرفع من إنسانينا ، وإذا أنا المح فيهما ذلك الشعاع الغريب الذي ينبعث من أعين الحسكاء ليصل بين السرر السكاء ن في المقل ، وكأنه استشعر ذلك فتبسم ، فسكان لنظرته جلال سماوى رحيم أشرق على نفسى كا تشرق على روح الطفل ابتسامة أصله الإنساني . كان منطويا على حقيقة روحانية يسطع ضياؤها في عينيه وينتشر على ما حوله ، فلا يشعر من مجلس إليه أنه جالس مع الرجل ، ولكن مع النفس العالية التي هي فيه ، وكان أعظم هيبة من الموك لأن هؤلاء محيطون أنفسهم بالدوان والمواكب ، وأما الشييخ فسكنت تراه حيث رأيته كالحراب حيث يكون لايقف عنده إلا من وقف ليخشع .

رجل لم يخلق من قبل زمنه لأن الأقدار الصرفة دخرته للقرن الرابع عشر تجعله وأصحابه أهل النهضة الثالثة فى الإسلام (نهضة الأشلاق نم نهضة العلم ثم نهضة المقل الإسلامي).

ولست أدرى على أن روح نبت هذا الرجل ، ولسكن الذى أعرفه أنه حين أثمر فنضج فحلا، أذاق الناس من ثمره طعم، معجزة الفسكر العربي .

. . .

ع -- وممن حضروا حلقة الشبيخ محمد عبده فى الرواق العباسى « محمد كرد على » العلامة السورى الذى أنشأ الحجمع العلمى العرب عام ١٩٢٠ واستمر رئيسا
 له حق توفى (١٩٥٣) وقد كان فى هذه الفترة مهاجرا فى القاهرة: «حضرت دروسه.

فى الرواقى العباسى فى الأزهر ومجلسه الحاص فى داره فى عين شمس أو دور بعض مريديه ، وسمعت بعض خطبه فى الجمعية الحيرية ، فكنت أقول سبحان من خصه من بين معاصر به ببلاغة اللمسان وبلاغة القلم ، وما حضرت له درسا ولا مجلسا ولا خطبة ، الا تمنيت لو يطول إلفاؤه أكثر بما طال ورددت أن أكون كلى آذانا تسمع ، وقلو با تعيى وتفهم ، لقد تعلم الفرنسية فوق الأربعين فلم يأت عليه إلا أشهر حق كان يحيد فهمها ثم كان يتسكلم بها كأحد أهلها ، وقد أتفنها دون عناء فقد كان يحيد فهمها ثم كان يتسكلم بها كأحد أهلها ، وقد أتفنها دون عناء فقد كان يحيد في المساحات ، وأذكر أنى صحبت أحد علماء المشرقيات الألمان لزيارته فى داره ، وكان الحديث بالفرنسية في موضوع التربية والتعلم ، فما غلط الاستاذ غلطة واحدة فى الساعة الق قضيناها فى حديثه ، وأبان عن بديهة مؤاتية دهش لها صاحى الألمانى وبقى أياما عدي بأثر تلك الزيارة فى نفسه .

ولقد عطف على منذ تشرفت بالاجتماع إليه ، وهيأ لى التعرف إلى طائفة من رجال مصر فى العلم والقضاء والإدارة والسياسة والأدب ، وذكر لى السبب الذى دعاء إلى تعلم الفر نسية فقال: إن الذى زادى تعلقا بتعلم لفة أوربية هو أنى وجدت أنه لا يمكن لأحد أن يدعى أنه على شىء من العلم يتمكن به فى خدمة أمته ويقتدر به على الدفاع عن مصالحها كما ينبغى ، إلا إذا كان يعرف لفة أوربية ، كيف لا ، وقد أصبحت مصالح المسلمين مشتبكة مع مصالح الأوربيين فى جميع أقطار الأرض .

 ومن تلاميذ الإمام ، ذلك الشاب السورى الذى قدم إلى القاهرة ليتلق عليه وخلفه في حمل لواء الدعوة وانشأ مجلة المنار : « رشيد رضا » وقد وعى صاحب المنار من أحاديث الإمام إليه قدراً كثيرا يكشف صورة العصر ،قال له الإمام :

لا إن نفسى توجهت إلى اصلاح الأزهر منذ كنت مجاوراً فيه بعد الناقى عن السيد جمال الدين ، وقد شرعت فى ذلك فحيل بينى وبينه ، وكنت أترقب الفرس فما سنحت إلا واستشرفت لها وأقبلت عليها ، حق إذا صدفت الوانع لوبت وصبرت مترقبا إلى فرصة أخرى ، وبعد أن عدت من المنفى حاولت إقناع الشيخ محمد الأنبابي شبخ الأزهر بدى ، من ذلك فلم يصادف قبولا . قلت له مرة : هل لك أيها

Contract the second section of the second

الأستاذان تأمر بتدريس (مقدمة ابن حلدون) فى الأزهر ووصفت له فوائدها فقال إن العادة لم نجر بدلك، فانتقلت به إلى شجون الحدث إلى ذكر الشيوخ وسألته: منذكم مات الأشمونى والصبان، قال: منذكذا. قلت إنهما حديثا عهد بوفاة وهذه كتبهما تقرأ بعد أن لم نجر بذلك العادة فسكت ولم يدخل فى الحديث.

وأردف الأستاذالإمام إن بقاء الأزهر متداعياعلى حاله في هذا المصر محال فهو إما أن يتم خرابه ، وإنى أبذل جهد الستطاع في عمر انه ، فإن دفعتنى الصوادف إلى اليأس في إصلاح ، فإننى لا أيأس من الإصلاح الإسلام ، بل أترك الحكومة وأختار أفراداً من المستفيدين فأربيم على طريقة التصوف التي ربيت عليهاليكونوا خلفا لى في خدمة الإسلام ، ثم أؤلف كتابا في بيان حقيقة الأزهر أمثل فيه أخلاق أهله وعقولهم ومبلغ علومهم وتأثيرهم في الوجودوا نشره باللغة المربية ولفة أفرنجية ».

. . .

#### وقال رشد رضا :

وحدثنا بأمم الامتحان فى الأزهر حديثا كله تنديد بشيوخه وبتعليمهم ، بل قال أن الكثير من مدرسى الأزهر لا قابلية له الآن لأن يكون فيه طالب علم .

قال الأستاذ الإمام: كنت فى الامتحان أسأل أحد الطلبة عن عبارة ليكل ألفاظها الله ردة بادخال ضمائرها وبيان متعلق ظروفها . هذا إن أحسن الجواب فأساله عن المراد بهذه العبارة فلا بجد جوابا .

وقال رشيد رضا: كان مراده قلب هيئة الأزهر دفعة واحده ، ولكن قيل له إن الشيوخ يصعب عليهم ذلك ، ولابد من أخذهم بالتدريج ، وقال إن مداخلته بالحكومة إنما هي لأجل الأزهر لأنه لولامر كزه في الحكومة لايقبل له قول ولا يستطيع أن يعمل فيه شيئا ، وأنه يعلم أن كثيرا من الشيوخ الذبن ينقادون له الآن، ساحظون عليه في نفوسهم مع أنه سعى لعلماء الأزهر بمبلغ خمسة ألاف جنيه وكانوا في غاية الضيق .

ونما ينقمون عليه أنه لايطول إكامه مثلهم ، يركب الحصان ويلبس الجزمة عند ركوبه . ولما ولاه الحديو السابق القضاء قال لناظر الحقانية : لقد خلقت لأن أكون معلما لا أن أكون حاكما، فقل للخديو يجعلى في دار العلوم ، فلم يقبل الحديو وقال : إن الحسكومة أرادت الإصلاح .

وقال وان المصريين منهم من يمتمد على فرنسا . . وعلى . . وعلى وكل هذه أوهام ، والصحيح أنه لا يضمن لما الاستقلال والحباة للأمة إلا شيء واحد وهو التربية والتعليم الصحيح .

وقال: إن جميع ما حولنا — ولا سيا حكامنا وعلماءنا — يدل على اليأس، ومع هذا فإن لى أملاكاملا، ويوجد رجل آخر فى مصر له نصف أمل، سأسأله عنه ( إنه عبد السكرم سلمان صديقه ) .

وسألته عن الكتاب المعهود (السيرة النبوية) فقال: إنه لم تتمه وإنه لابد له منه ومن كتب أخرى ، ولسكن يحتاج إلى مساعد حاذق أدين ، يفعص له عن النصوص ، فإن جميع أرباب التآليف السكشيرة كالفزالى وغيره كانوا كذلك وإلا فإن الوقت لايتسع لنلك المؤلفات ، وإنه لم يجد ذلك المساعد ولا المال .

فقلت « ستجدى إن شاء الله من الصالحين » وربما يحصل بينى وبينه ارتباط عظيم ، ولو جئت مصر غير متعلق بغيرى ربما كان أولى ، فإنى أجد قبولا عظيم عند السكبراء والوجهاء من أهل العلم وأهل الحديث . وما تسكلمت أمام أحد إلا اعتبرنى اعتباراً زائداً .

وأخرنى الأستاذ ( الامام ) أيضا أنه شرع فى تأليف رسالة فى التوحيد منذكان فى بيروت وأنه سيتمها ويقرؤها درسا فى الأزهر أويقرأ كتاب السيرة المهودة أيضاً إذ قراءته تدعو إلى إتمامه .

قال إن بعض السكتب الناريخية وغيرها ربما لايوجد فيه من العبارات للفيدة إلا عبارة واحدة أو إثنتان والباقى لا أهمية له، فاستخراج الفيد صعب

\* \* \*

أما سيرة (الامام) في مصر ، فالسكل يعلم أن ملك زمام الأزهر وأنه هو الساعي إلى انتظامهوشيخ الإسلام في دونه تبع له ،وفيإنشاء الرواق الجديد ويسمي بالرواق العباسى وهو حسن جدا وقد سعى بمبلغ من النقود ليوزع على النابغين فى الامتحان من الطلبة . وسيرزع قريبا فى احتفال مخطب فيه هو .

أما من حيث المحكمة فقد مممت أنه يأتى الساعة واحده فيحل المشاكل ويفصل الدعاوى المتراكمة وينقلون عنه حكايات لطيفة في بيان الحيل وكشف الدسائس .

وذكرت له أن غرضى الأول تلقي الحسكة منه في أوقات الفراغ ، فسر لذلك وعهد إلى أن أجى ، إلى بيته صباح يوم الجمعة (نهار غد ) وأنه يأخذى حيث يذهب . فاتنى أن أكتب لسكم أنه قال للسيد جمال الدين الأفغانى عند ماكان في فرنسا : دعنا من السياسة ولنختر لنا مكانا مهملا لا اعتبار له في نظر الحسكام (أوما معناه) ونعلم به وتربى بعض الأولاد ، فلا يمضى عشر سنين إلا وببرع منهم جماعة على رأينا يقلدوننا في ترك أوطانهم والهجرة في نشر العلم والدين فترسلهم للجهات وإن السيد الأفعاني أبي عليه هذا وقال له : أنث مثبط فلم يكن مندوحة من الانصياع له .

وقال : لو أن السيد ترك السياسة والنفت إلى التعلم لاصلح إصلاحا عظها .

۳ - ومن أصدقاء الإمام مستر ( بلنت ) المؤرخ البريطانى المشهور مؤلف كتاب ( التاريخ السرى لاحتلال انجلترا مصر ) وقد صور بلنت فى مذكرات لم تنشر فى كتابه لقاء الشيخ محمد عبده بالفيلسوف الانجليزى سنبسر أثناء زيارته لبريطانيا ( ۱۰ أغسطس ۱۹۰۳ ) حيث دار بينهم حديث طويل :

س : هل الشرق يسير في تفسكيره على النمط الذي يسيرفيه الفسكر في أوربا . م ع : إن ما يتعلم الشرق من الغرب هو الحبيث دون الطيب ، على أنه لايزال أنسج الفسكر عند الاثنين سواء .

ناذا رجعنا إلى جوهر الأمور فإنى أظن أن الفكرة السائدة عن القوة الحفية الحركة للمالم والق يقولون عنها (الله » ونقول نحن عنها ( God ، أن الرب ليس فيها خلاف بيننا .

م.ع : إننا نعتقد أن الله كأن وأنه ليس بشخص .

س : إن الجمير في ذلك صعب الفهم والإدراك ، يظهر لي أنكم تعتقدون

جَمُسُور العقل عن الإدراك الإلهى . وهذه تشبه نظرية الذين يجمِلُون الله وهى النظرية الدين يجمِلُون الله وهى الا النظريةالوجودة بين كثيرين في أوربا .

م.ع: الله يعلم كل شىء فىكل وقت. وليس له يوم وليس له غد، وهو واحد أحدصمد، وعلمه دائم، ولا تنبديل لسكاياته، مدرك لسكل شىء، خالد، لاينتابه الحدوث وإنى أسمى هذا كاثنا ولا أسمية شخصية.

\* \* \*

√ — وكانت للشيخ عد عده جلسات في داره بعين شمس ، هذه الدار التي وهب 
قه أرضها صديقه مستر « بلنت » وقد وصفها كل من شاهدها بأنها دار صغيرة 
كانت مبنية من الطوب اللبن . وقد وصفها حافظ إبراهيم في رثاء الامام :

فيا منزلا في عين شمس أظانى وأرغم حسادى وغم غدانى دعائمه التقوى وأساسه الهدى وفيه الأيادى موضع اللبنات عليك سلام الله مالك موحشا عبوس المغانى مقفر العرصات لقد كنت مقصود الجوانب آهلا تطوف بك الأمال مبتهلات مثابه أرزاق ومهبط حسكمه ومطلع أنوار وكنز عظات وكان الشيخ قبل بناء هذه الدار يقطن فى منزله القديم بحى الناصرية بالسيدة.

وكان الشيخ — على حد رواية لطني جمة — يصبح فيغدو إلى مجلس الشورى ، م يخرج من المجلس ظهرا فتناول طعام الغداء ويذهب إلى الأزهر ، فإذا كان الموم يوم جلسة الإدارة جلسها وعمل فيها عمله ثم ينتقل إلى مكتب الإفتاء ، حيث ينتظره أصحاب الحاجات المختلفة فى جميع مصالح الحكومة وغيرها والمستفتون والأرون وكتاب الجمية الحيرية والأزهريون من علماء ومجاورين فينظر فى هذه الأمور إلى ما بعد العصر ، ثم يخرج إلى دبوان الأوقاف ، إن كان اليوم جلسة الحجلس إدارة الجمية الحيرية ثم يعود بعد الغروب إلى الأزهر فيقرأ عمادس ؟ ويتجه بعد العشاء ، قاصداً داره فيجد العفاة وأصحاب الحاجات ينتظرونه في الحطة وفي البيت يعرضون عليه حاجاتهم ، وبعد هذا كله لم تكن تخلو داره من

السامرين الذين يتكلمون معه في العلم والأدب والمصالح العامة والخاصة .

ويقول الشيخ رشيد رضا: جتهمرة بداره بعين شمس (١٨٩٩) وكان قد وعلا غداة يومه، فرأيته ينظر في الات كتب عربية، يقرأ المسألة في كل منها، فسألته مابك ما هذا الذي تنظر فيه؟ فقال: أنه التهريج العصى الذي يلم بي أحيانا من الفكر في الأمور العامة، وهذه كتب في أصول الفقه الهو بمباحثها عن القرآن، فإنني إذ فكرت فيه، رأيت بعد المسلمين عنه فيقوى النهيج العصى .

وقال الشيخ رشيد أنه بدأ فى تفسير القرآن بالرواق العباسى فى غرة المحرم. ١٣١٧ هـ ( ١٨٩٥ ) وعين مفتياً فى نفس الشهر .

وقال إنه تلقى خطابا يهدده مرسله بالقتل ، فقال له الشبخ رشيد: إن لك أعدا. لا يخافون الله وإنك تجىء دارك فى الليل وهى فى الحلاء بعيدة عن العمران فلو نظرت. فى ذلك . . .

وسأله مرة ماذا تصنع إذا هجم عليك لص فى المدل ، أنطلق عليه الرصاص من هذا المسدس ، وأشرت إلى مسدس معلق بسرير نومه ، فقال لا يجوز إطلاق الرصاص فى البيت فإنه نزعج النساء والعيال وليس عندى للص إلا القبض عليه والأخذ تقيف رقته .

وكان ينام طائفة من الديل ثم يقوم فى السحر ويلبث بعد السحر إلى أن يصلى الصبح ثم ينام حتى ترتفع الشمس . وكان ينفق ويتصدق فى كنمان .

. . .

ومع هذا كله فقد كان محسوداً وله خصوم ، وقد جلس إليه حافظ إبراهيم.
 ذات مرة فى فناء منزله ، فدار الحديث على ما يرمى به حاسدوه من الرشوة فقال :
 والله يا حافظ لوكنت أقبل الرشوة لسال هذا الفناء ذهباً » .

كان الحديو عباس بعدأن وقع الحلاف بينهما يوغل معه في الحصومة: يقول الدكتور محود عزمى «سمعت الحديوعباس يقول: كان الشيخ عبده يتقدم إلى بمشروعاته الحاصة بالأزهر والقضاء الشرعى فكنت أطلب إليه أن يعود لعرضها على بعد يومين أو ثلاثة أيام ، وكنت أبعث إلى سنة أو ممانية من العلماء أجمعهم حولى وأقول لهم غداً ، أو بعد غد سيحضر الشيخ عبده ليعرض على مشروعاته ، وها أنا أدفع إليهم بها إلى الآن لندرسوهاو تحفظوا ملاحظاته علمها، وسأجمهم به غداً أو بعد غد، وسأرى من الذى سيغلب ، هو أو أنتم ، ثم كانوا يحضرون عرض الشيخ عبده لمشروعاته ، فأقول : ما رأيهم يا مشايخ؟ فينبرى له المشايخ يعارضونه ويناقشونه ، وكان أمعنهم فى المناقشة الشيخ محيت . وكان من وجوه إمعانه وضروب استفرازه أنه لا يخاطب الشيخ عبده إلا بقوله : لا ، لا يا شيخ محمد ، مش كده ، يا شيخ محد » .

وقد صورت بعض المصادر الصحفية:أن الشيخ « بخيت » كان من أشد الممارضين لحركة الإصلاح التي قام بهما الشيخ محمد عبده ، وقد دفعه إلى هذه الممارضة شهوة المنافسة وتحريض أولى السلطان ،كان فى نفسه طموح إلى مساماة الإمام فى منصبه ونفوذه وشهرته .

\* \* \*

٨ — وكانت هناك صحف تحمل لواء « الغميزة بالشيخ عبده » كما عبر عنها الشيخ رشيد رضا، وفي مقدمة هؤلاء « محمد أبو شادى » الحامى المشهور صاحب جريدة الظاهر ، وقد عارضه في فتواه فكتب فصولا طويلة بهاجم بها اجتهاد الشيخ عبده ، ثم جمها في كتاب أطلق عليه هذا الاسم :

« تقرير ملى يتضمن المشروع فى دين الإسلام : نشر فى صحيفة الظاهر ٧٩. شوال سنة ١٣٢١ » ،

وهذه هي القضية من وجهة نظر محمد أبو شادي :

( أذاع أشياع الشيخ في الصحف التي استخدموها الهاياتهم أن نضيلة الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصربة ، مجتهد ، وأنه من ذوى الآراء في الدين الإسلامي محتجين بقول العلماء عن المفتى الحجتمد في نظر المذاهب الأصلية ، أن بلوغ درجة الاجتهاد ليس بالشيء السهل على عصرى مثل حضرة الشيخ المفتى بل إن ذلك يكاد ممنوعاً عقلا وإن كان جائزاً في نفسه ، أما وجه كونه يكاد يكون ممنوعاً ، فلأن الثقة العامة وكن من أركان دعوى الاجتهاد، فإذا إدعى مدع أنه من الحبتهدين واختلف الناس وكن من أركان دعوى الاجتهاد، فإذا إدعى مدع أنه من الحبتهدين واختلف الناس

فى أمره، سقطت دعواه خصوصاً إذا مبفرق بين الاجتماد المطلق والاجتماد الذهبي. وإذا أراد مفق مصر أن يحرز ثمة الجمهوركما أحرز أوائك السلفاء الصالحون فليس عليه إلا أن محترم مذاهبهم ويكون عضواً لهم فى تنفيذ أحكام الملة التى استنبطوها من السنة.

وإذا تسفحنا تاريخ الأستاذ المنتى نجده كان منذ أعوام مالسكى المذهب ، ولم يدخل مذهب الإمام أبى حنيفة إلا وقت أن إشرأب إلى الوظائف اللية المحظورة على غير الأصناف من العلماء، فهو فى المذهب غيرحجة تخول له حتى الترجيح . وإنما هو مجرد عالم فاصل كفيره من العلماءالوقرين . فلا نعترف له باجتهاد وإنما نعترف له يالمم والذكاء والفضل وبعد النظر فى الأمور المادية والأدبية .

وإن كان يرى من ظروف الأحوال ما يضطر ولأن يقول غير المروف في كتب الفقه والدين ، فإن حسن مقصده لاريب فيه ، ولا يمكننا أن نتهم الشيخ بسوء القصد في دعوى الاجتهاد وإعاد فعه حسن ظنه إلى ما كان هذه متبعته ومن عجب أن أبو شادى قد تحول من بعد إلى موالاة الإمام ومعاداة خصومه حتى أنه وضع التراب على رأسه بعد مد ته

سيد يديد

وكان قد قدم إلى مصر رجل من مسلمي الترنسفال ورفع فنوى إلى الشيخ محمد عده مفتي الديار المصرية وقد أفناه فضيلته برأيه الناص.

الأول: في لبس القبعة حيث أن فريقا يلبسونها هناك .

الثانى : فى أكل ذبيحةالقوم هناك وعم فى بخالفونأحكام الدين فى كيفية الذبح . الثالث : فيصلاة الشافعية هناك خلف الحنفية .

فماكان من حضرة الشيخ إلا أن أباح لهم لبس البرنيطة مالم يقصد لابسها الحروج من الإسلام ، وأباح لهم أكل لحم الأبقار الضروبة على رأسها حق تتحطم بالشاتور ، ولو لم يذكر اسم الله عليها وإباج للشافعي منهم أن يصلى خلف الحنفي، ا هحم .

# # #

ومن خصومالإمام: «محمد توفيق»صاحب مجلة «حمارة منبق »الذي انتهز فرصّة

سفر الشيخ إلى أوربا ونشر له صورة فوتفرافية مع سيدة أمريكية ، كما نشر بعض الفصائد يشهر فيها بالإمام ، وكذلك فعلت جريدة (النهج القويم) وقد أشارت (المبار) إلى ان صاحبها صرح بأن الشيخ سلهان العبد هوالذى أغراء على الغميزة بالشيخ . .

ه — ولعل أنوى مواقفه في الحسومة الفكرية وحدها كانت مع « فرح أنطون » صاحب مجلة الجامعة حين نشر فسولا في مجلته هاجم فيها الفكر الاسلامي العربي على نحو أحس معه الشبخ محمد عبده أنه يحتاج إلى رد ، ومن ثم كتب الشبخ مقالات متوالية يدافع عن الفكر الاسلامي نشرت في كتابه « الاسلام والنصرانية بين العلم والمدنية » وليس هذا ثيء مجهول ، فإنه بين يدى القراء وما نريد في مجتنا هذا أن نتعرض للمطبوع من المؤلفات إلا بقدر إلفاء الأضواء ، إما نحن نبحث عن الصور العامضة الحقيقية في بطون الصحف فنبرزها لتسكون عونا للباحث، ولذلك أثرنا تذميق هذه النصوص في صورة اجتماعية العصر تكشف عن ملامحه ودوافعه وأعلامه ونوابغه وتيارانه .

ولندع قرح أنطون نفسه يصور كيف جرى الاتصال بينه وبين الشبيخ محمد عبده خلال سنوات طويلة ، لمرى صورة العصر و«لابح الشبيح وخلقه :

(لذكر طرفا من تاريخ اتدا لات الجامعة بالشيخ مجد عبده قبل الناظرة في مسألة ابن رشد و بعدها ، هذه المداظرة التي كان الدوى البعيد في جميع أنحاء العالم العربي . لم نجتمع قط بالشبخ محمد عبده ، إلا أنه دارت بينه وبين الجامعة رسائل تبلغ المعمرين وأول رسالة كتبها بعد صدور الجزء الأول من الجامعة في أول ظهورها ، فإنه لما اطلع على الجزء الأول عهد إلى صديق لى من أكار الصريين أن يبلغ الجامعة رضاه عن خطها وعن مصريها فبعث أشبكره على النقاتنة هذه إليها فبعث إلى :

« لا تأخذ الابطاء بلاجابة فن الشواغل مالا يذكر ، وقد عنع عن الجواب واكبر ، نذكر ثنائى على مشرب الجامعة وإنما يثنى على العامل عمله ، ومحدث عن الفاضل فضله ورجائى أن يتم لك ما أحسنت قصده ، وأن يصحبك النجاح فعا وجهت عزمك نحوه .

محمد عبده (١٩ إبريل ١٨٩٩)

ثم صدر الجزء الثالث من الجامعة لسنتها الأولى وفى صدره مقالة عنوانهها « الآخاء والحرية » فكتب الأستاذ إلينا :

وقرأت الجامعة في عددها النالث فإذا كله حسن، وأحسنه السكلام في خير الأمرين منحة الحرية الشرقيين قبل أن يستحقوها ، أو إعدادهم لها قبل أن ينالوها واختياركم الثانى . وقد ذكر في ذلك كله ماكنت أقوله من اثنى وعشرين سنة ، وهو تاريخ حركة أذهان النبر قيين في شئونهم وإحسامهم عاوساواإليه وماسيقبلون عليه، فاستحسنت أن أبعث به إلسيم حتى إذا رأيتم نشره شهر يموه على أنه كلام سمع عنى وحفظه بعض إخوانى ، كاهى الحقيقة ، لا على أنى بعثت به اليوم لأن الناس يعلمون أنى لا أرآسل الجرائد . . وليس مما تذكرونه من ذلك شيء يخالف الحقيقة .

وهنا أورد شذرة فى عشرين سطراً من كتابته الرقيقة للرصوصة المتاسكة. كأنها دبيب النمل :

« إنما ينهض بالشرق مستبد عادل «مستبد» يكره المتناكرين على التعارف. ويلجىء الأهل إلى التراوف. ويلجىء الأهل إلى التراحم ويقهر الجيران على التناصف، يحمل الناس على رأيه فى. منافعهم بالرهبة أن لم محماوا أنفسهم على ما فيه سعادتهم بالرغبه.

«عادل » لا يخطو خطوة إلا ونظرته الأولى إلى شعبه الذي يحكمه ، فإن عرض. حظ نفسه فليقع دائما تحت النظرة الثانية ،فهو لهم أكثر مما هو لفسه ، يكنى لا بلاغهم عناية لا يسقطون بعدها خمس عشرة سنة ،وهى سن مولود يبلغ الحلم ، يولد فيها القمر الصالح وينمو تحت رعاية الولى الصالح ويشتد حق يصرع من يصارعه ، حق إذا عرفت الأفكار مجاربها بالتعريف وانصرفت إلى ما أعدت له بالتعريف ، وصح شعور بالتعليل ، واستقامت الاهواء بالتعديل ، أباح لهم من غذاء الحرية ما يستطيع ضعيف السن قضمه ، والناقه من المرض هضمه ، هل يعدم النمرق كله مستبدا من أهله ، عادلا في قومه ، يتمكن به العدل أن يصنع في خمس عشر سنة ما لا يصنع العقل وحده في خمسة عشر قرناً » .

وفى السنة الثالثة من الجامعة القينا سؤالا على أهل الفهم والأدب وهو: 

«هل النهضة الأدبية فى الشرق بهضة حقيقية ، وماذا يجب فعله لترقيبها » فأجاب 
كثيرون من أدباء مصر والشام على هذا السؤال ، وقد شرف الأستاذ يومندا لجامعة 
بجوابين على هذا الموضوع (الأول) فى بضعة أسطر قصد به إظهار رضاء، عن الجامعة 
وقد وقع عليه هكذا «الفقير إلى الله وحده : محمد . . » وقد قصد به إلى مداعبة 
أدبية خفيقة لأنك إذا أضفت كلة «عبده » إلى كلة محمد كان ترقيعه سجعا .

والاستاذ رحمه الله كان ولما عمل هذه المداعبات والنسكات الأدبية أما الجواب الثانى فقد كان ضافى الديول، وقد نشر ناه فى عدة صفحات تحت عنوان «بين عالم مصرى وعالم سورى » وكان العالم السورى ( جبر ضومط) والعالم المصرى فضيلة المفق . وإنما نتذ كر أننا حذفنا من رأى الأستاذ عدة أسطر فى عدة مواضع لتضمها قرصا حديدا لبعض الجرائد المصرية ، ولعله كان يعنى الجرائد التى كانت معادية له .

وقد بلغنا أن هذا الحذف ساءه يومثذ، ولكنه كان يبلغنا عن عنايته بالجماعة وثنائه عليها، من ذلك أنه زارنا يوما أحد الأصدقاء وقال كنت اليوم فى الحافظة (دار حاكم الاسكندرية) وكان الأستاذ المنق ضمن حلقة فيها يحادثهم عن الجرائد وتأثيرها وأهميتها فسمعته يقول: قد يردى أحيانا البريدوفيه عشرون جريدة ومعجله فلم أرى فى بريدى مجلة الجامعة فأول ما أمد يدى إليها.

وهذا هو السبب الذي منعنا من مخاشنة الأستاد رحمه الله في أثناء المناظرة في « ابن رشد وفلسفته » فإننا لم نجد من الوفاء والأدب أن نجزى الإحسان بالإساءة . ثم كانت المناظرة في ابن رشد وفلسفته .

وأصلها أن الجامعة بدأت يستخرج فلسفة العرب وتترجم أكابر فلاسفتهم وعلماتهم والسبة الثالثة ) فوجد قراء ولنجمع تراجهم . فأفتتحنا عملنا بترجمة ابن رشد في ( السنة الثالثة ) فوجد قراء الجامعة في مصر على الحصوص أن هذه الطريقة تجربة مطلقة من كل قيد طريقة حديدة مستحبة .

فى ذات يوم و يحن نعد ترجمة الإمام الفزالي لنشرها ، كما نشرنا ترجمة ابن رشد. وردنا كتاب من مصر يقول مرسله فيه : إن الأستاذ المفتى كان بالإسكندرية وقد بعث أخاه ليسأ لسكم زيارته فلم يجزكم فى الإدارة فعاد إلى القاهرة ، وكان غرضه إن يسأ لسكم هل تريدون أن تنشروا فى الجامعة رداً طويلا على مقالة ابن رشد . .

فلما قرأت هذا الكتاب ( عصبت رأسي ) كما يقول العامة، لأنى ما كنت أحب. أن يرد الأستاذ على الجامعة في مسألة إسلامية .

إلا أنى لم أنعلم قط الفرار من البراز ، فأجبت إبجابا ،وكانت المناظرة التي يعرفها. القراء ، ولم يقع للاستاذ مناظرة رنانة أخرى في مصر ، سوى مناظرته مع المسيو هانوتو وزيرا لحارجيةالفرنسية في مسأله شرقية وفي هانين المناظر بيز قالــــانظ إبراهـم :

وأنت لها إن قام فى الغرب مرجف وأنت لها إن قام فى الشرق مرجف عطائظ، حافظ ، حافظ إنك لم تحاسب نفسك لما نظمت عجز هذا البيت .

وقد اهتم العالم الإسلامى والشرقى في مصر وخارج مصر بهذه المناظرة والأخرى. اهتام لم ير لمناظرة غيرهما في الشرق . .

ولست أذكر هنا تاريخ كتابق ، فأكتنى بأن أقول إن جميع قواى وحواسى تجمعت فى مدة ثلاثة أشهر ليلا ونهاراً فى موضوع واحد فقل نومى ، وانقطعت قابليق للطعام ، وما سطرت آخر سطر فيه حق انظرحت فى الفراش لحى شديدة اعتربنى ، فكان جميع قواى الق كنت أستعثها على العمل قد نفذت ورزحت أول ما علمت أنها فرغت من عملها ولم بيق عليها شىء منه .

أماكيف انتهت المناظرة ، والمذا انقطعت بفته ، ولم يرد بشأنهاكلة فى الجامعة بعد كتاب ابن رشد فسببه أننا رأينا من أصالة الرأى إتفال الباب قطعيا .

فطبعنا كتاباً مفتوحا إلى فضيلة المفق (الائة الاف نسخة في ١٦ صفحة ) وتركناً غسخاً من هذا الكتاب تصل إلى فضيلته قبل توزيعه ، واشترطنا للمدول عن توزيعه أن يعدل بعض أخطائه عن الشتأم التي يوجهها إلى الجامعة ، فبث فضيلته بالحال كبيرا يعتمد عليه لإيقاف توزيع السكتاب فشرف سعادته إدارة الجامعة بزيارة منه على أن يقفل هذا الباب ، ولو نشر هذا السكتاب المقتوح الذي لم ينق لدى إلا نسخة واحدة منه لأنى أحرقته فر بماكانت عاقبته سيئة جدا .

\* \* \*

وقبل وفاة الأمتاذ بعام ذهب فى الصيف إلى بلاد الانكايز ومن هناك عرج على الجزائر وتونس فاقى من الإجلال والاكرام ما لاياقاه إلا العظماء والأمراء ، وقد استقبله علماء الانكليز وأساتذتهم استقبالا يفوق استقبالهم استاذه حجال الدين الأفغانى، لأن الأستاذ المفق سار إليهم وهو لا يحمل فقط قبس الشرقى ، بل كان يحمل وظيفة الافتاء الكبرى للمسلمين فى جميع الأقطار .

وقد أرسلت بعد عودته خطابا قلت فيه لا وأغتنم الفرصة لاستأذن في نقل. درسكم البليغ الذي ينشره المؤيد في العلم والتعليم مع الالمام بثبيء من سياحتكم إلى الغرب التي فيها شرف الشرق ... للدلالة على الاخلاص لفضيلتكم ولسكي تعلموا أن ما نشره فلانعن إرسال وشايات هو اختلاق محض .

وقدكتب المفتى يقول:

أشكرك على النهنئة وعلى الميل إلى استدامة الصلة ، وأحب أن تعرف أن مايسمى. وشايات لا سلطان له على ، وإننى لا آخذ بالسكامة التى تلتى إلى الا إذا قام عليها من الأدلة ما محصل اليقين ، ثم إن قلي لا يسع ما يسميه الناس عداوة وليس فيه مكان لذلك ، ولسكن قلى قد محتقر ما لاقيمة له ، أحيانا يظهر ما محد من ذلك واحيانا لا يبالى بإظهاره ولا كتانه . وما ذكرت ، لم أطلع عليه أو لم التفت إليه ولا وقت عندى لتحقيقه ، على أنه إن لم يكن فيه تلميح أو تصريح بذكرك فلم حملته على نفسك . على أن قد علمت حق العلم أن وشاية قد وصلت من الاسكندرية إلى العزائر ، والمكنك لم تخطر يبالى عندما تحققة ذلك،

نقلم تسىء الظن لمجرد ذكر لفظ يشمل مدنية بتمامها، إن من يشغل بهذه السفاسف كثيراً لايليق بهم أن يكونوا في عمل مثل عمل مجلتك . ولو أنك راجعت دفتر أعمالك لوجدت من أكبر ما يسح بقلمي أن يتأثر له ذلك المطبوع الذي أرسلته إلى والكيلا يبقى منه أثر في نفسي لم أبق له أثرا عندى . وعلى كل حال فلا تجعل لهذه الأمور سلطة على نفسك ولا أظن أن عنفوان الشبيبة يمنعك من بذل الجهد فها أحب لك والكل من يعمل عملا يرجى منه الحير .

أما ذكرك لمجمل ما ألفيته فى تونس فإليك من ذلك ما تحب ، غير أنى أوجب أن ينسب إلى جريدة ( الحاضرة ) الق تنشر فى تلك المدينة لأمرين :

الأول: أنه من حقها ، والثانى أنه بعبارة صاحبها ، وفيها مالا يصدر من قلمى العربي عادة ، وإذا أشرت إلى شوء من سياحتى فليسكن بعد تحرى ما تعلم حين ذلك » .

. . .

قَأْنَتْ تَرَى أَنَ الْأَسْتَاذَ رَحْمُهُ اللَّهُ وَضَعَ فَى جَوَابُهُ خَلَا وَخَرَاً فَأَجَبَتُهُ بِخَطَابِه عَنَابُ فَأْرِسُلُ لِي يَقُولُ :

« لو احتقرتك ما كتبت إليك كلة وإنك لتسىء الظن بنفسك اكثر بما يسيئه غيرك ، وكنت أود لوكنت لنفسك أفضل بما أنت لها اليوم ولكن اللهم عرفنا بأفدار أنفسنا ،فذلك اللهم أنفس ما تعطى وأفضل ما تهب .» ا . ه

. . .

ويتصل بهذا على نحو من الأنحاء ما أثاره الشيخ عبد ربه مفتاح من أن الشيخ محمد عبد « سرق » من كتابات الشيخ محمد عبده « نقل » ولا نقول عبارة الشيخ « سرق » من كتابات الشيخ محمد يخيت ودونه فى حاشية مطبوعة ١٣٧٣ه يما نشر من قبل سنة ١٣٧٣هـ، يقول الشيخ عبده ربه مفتاح فى حديث له بجريدة الاهرام ( ٢٨ أ كتوبر ١٩٢١): على أن الشيخ محمد عبده لم ينقل من الشيخ بخيت فى الموضع المتقدم فقط ، بل

تقل عنه فى مبحث إثبات الواجب ، ومبحث العلة ومبحث قدم العالم . . ثم يقول : نونحن لانرى فى النقل عن المعاصر والمنقدم بأسا ما يؤخذ طى الناقل » .

August 1995

\* \* •

ولقد نشر الشيخ محمد عبده فسولا في جريدة الؤيد عام ١٩٠٠ رد فيها على جبرائيل هانوتو وزير خارجية فرنسا الذي وجه بعض الإتهامات إلى الإسلام والحضارة والفكر العربي الإسلام، نشر هذه الفصول بتوقيع لم يصرح في بإسمه ثم نشرت من بعد في كتاب « الإسلام والنصرانية » .

# مراجع الفصل

مذکراتسلیمعنحوری : من دیوان سحر هاروت ــ ۱۸۸۵ م

لطني حجمه : (نوفمبر ١٩٢٩) البلاغ الأسبوعي .

إبراهيم الهلباوى : الهلال م ١٩٧٩.

أنور الجندى : مدرسة جمال الدين .

: الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب م

: رجال كانوا مصابيح .

الدكتور شبلى شميل : مجـلهالزهور م ١

عبد الحق حامد : مجلة الزهراء م ٧ .

عبد الرشيد إبراهيم : السياسة اليومية عام ١٩٣٤ .

. en de la companya de la co

# من الحي اللاتيني إلى الومكوكة

وكانت هناك قهوة ( جراسيمو ) حيث مجلس إبراهيم المويلحي وحافظ ابراهيم المويلحي وحافظ ابراهيم ومحمود واصف ، وأحمد فؤاد صاحب الصاعقة ، وفي قهوة استانبول مجلس كتاب التراك المراف التركيب الموافق عامل المركز المحديث وزوارهم من القادمين من المشرق « ولو نظمت مناهد عمارة متاتيا لحدثتك عما سطر على رخامها من عمليات المحديث في مضاربات الأراضي وما رسم عليها من مسطحات العمارات » .

وفى الحي الحسيني نشأت هذه النزعة ووجدت مجالها فى بعض مقاهى ذلك الحي. الذي أطلق عليه لقب «الحي اللاتيني» تشبها بما يطلق فى باريس على الحي اللاتين. الحياور للسربون والسكوليج دى فرانس والباشيون. يقول بعض من أرخوا لهذه المقاهى: كانت قهوات سيدنا الحسين أهمها(قهوة افندية) مقر المتصوفين والمجاذيب وبعض الدجالين ، وهى قريبة من الباب الأخضر، وكانت مشهورة بجوار المرحوم الشبخ عيسى مصلح رضى الله عنه ، ولا يزال بيته مفتوحا ، وهذه هى القهوة التي كان يجلس فيها الشبخ محمد النجار الزجال المعروف ، صاحب مجلة الأرغول والشبخ الذي والشبخ القوصى الذى مثلاً أمام أحد الباشوات الاتراك وهناك نظم دور «على روحى أنا الجانى » .

وكان نادى أدب وشعر وطرب ، وقد انتهى بنهاية جيله . . .

(أما الشيخ الأفغانى فقد حمل أولاده وتلاميذه إلى قهوة متاتيا أو اصطانبول (القهوة الواجهة الآن لميدان العتبة وحديقة الأزبكية) وكانت قهوة رومية تنفن صنع النارجية ، أما زبائن القهوات البرهمية فهم خليط من الصناع من أهل الحي ، وبعض العلماء الشرعيين ، وبعض الراغيين في علام اليازرجة والسكيميا وصانعي الطوابع والمسجمين وبعض التجار ، وليس بينهم طالب أزهرى واحد ، فلما ضاقت الدنيا الحديثة في شارع فؤاد وعماد الدين وضواحي الأربكية بيعض الواعين الاساطير القديمة عادوا مرة أخرى إلى الحي اللاتيني حيث هماك الشاى الاحضر والشيشة والقاعات الواطنة الضيقة ، والدكك المفروشة بالسجاجيد والسكمك المحدس مخميرة الحمص ، ولحمة الرأس التي بيمها (شارقة) الشهير مجمع شمل القطط والسكلاب حول طبليته المفخمة ، كان كل هذا موجود ، حق بائع النشوق والسكلة وصديق المن كان يجلس على دكانه الشيخ السمالوطي أحد المجددين من (السعوط) التي كان يجلس على دكانه الشيخ السمالوطي أحد المجددين . في الماسكية وصديق المرحوم الشيح البشرى السكير (والدعبد العزيز البشرى) .

\* \* \*

وقد رسم المرحوم محمد تيمور لقهوة متايتا صورة فى بعض رسائله على هذا النحو: خلف المحكمة المختلطة ، وأمام بنك الـكربدى وفى كنف دكان مدكور ، وقفت قهوة متاتيا وقفه الرجل الديمقراطي متمللة الوجه ، باسمة الهم ، تجمع من الناس ، الله والفقير ، ما أجمل قهوة متاتيا وهي تنظر لحديقة الأزبكية نظرة الهاذيء وهي تقول لها وهي تبتسم :

أنت شاسعة الأرجاء ، وأنا صغيرة ، ولكنى أضم تحت لوائى عدداً من الناس. ما أجمل قهوة متاتيا ، وقد وقف على كل باب من أبوابها رجلاسرائبلى أمام خوانه الصغير ، بعد أن وضع عليه قدرة الفول المدمس ، وقد جلس فيها الصحفى صاحب الجريدة الأسبوعية التى تصدر لسب الناس وانتقادهم ، ما أجمل النغات الوسيقية في قهوة متانيا ، نغات حجارة الطولة ، محترجة بأصوات باثعي المانصيب » .

\* \* \*

وهناك عشرات من الندوات التي نشأت من بعد، منها سرآى آل عبد الرازق ، الوانع خلف سراى عابدين ، والذى كان يعمره رجال السياسة والآدب وخاصة رجال حزب الأحرار الدستوريين ، وكان العشاء فيه إجباريا على الزائرين وفى بيت الأسة ، وفى جريدة السياسة ، وفى جريدة الأهرام ، وكان بار اللواء ندوة خاصة آخر الايل للاعيان والصحفين، يحضرها الدكتور محود ثابت والشيخ النفتاذ الى وداود بركات رئيس تحرير الأهرام .

وكان للشيخ مصطفى المنفلوطى ندوة يحضرها بعض خريجى الأزهر ، وأعضاء نادى الموسيق وعلى رأسهم حسن أنور ومجمد عبد الوهاب والشبخ سيد درويش وكان بار الابجلو ندوة لبعض الوارثين .

وفى محل صولت كانت تعقد حلقة أمير الشعراء شوقى ومحضرها فكرى أباظه وهيكل و محود عزمى ومحجوب ثابت ، وأحيانا تعقد فى محل ليبتون . وقد ذكرت الصحف أن ندوة أطلق عليها اسم ( أندار النتكيت للمحافظة على الفرفشه والدعابه صد التبويز »كانت تعقد فى مقاهى محاد الدين محضرها سلمان محيب وحسين شفيق المصرى وظاهر لاشين وأحمد رامى والدكتور ناجى .

### صالون نازلى فاضل

وقد حفلت أنباء الصحف في أوائل القرن بأخبار صالون ( نازلي فاضل ). وأعظم رواده : محمد عبده وتلميذيه قاسم أمين وسعد زغاول . ومن رواده : محمد المويلسي ، محمد بيرم ، مصطفى فهمى ، بطرس غالى ، إبراهيم اللةانى ، الدكتور صروف . وقد برز صالون نازلى عقب الاحتلال في مقرها بشارع جامع عابدين ( دارال عبد الرازق من بعد) الى أن توفيت في نهاية عام ١٩١٣ وكانت أخبار ها ذات أهمية في الصحف ، ويرجع هذا الاهتام إلى أن والدها ( مصطفى فاضل باشا) كان رئيس حزب الأحرار في تركيا وقدةرن اسمه بالدستور الفتاني وأخي الحديو إسماعيل وقد تروجت الاميرة من خليل أبوحاجب أحد علماء وأثرياء تونس .

وكانت نازلى معارضة السلطان عبدالحيد، مواليه للنفوذ البريطانى، والى كرومر بالذات وكان على بعض الروايات يزورها ويحضر إجتماعاتها . وقدد افعت عنما مجلة المنار (الشيخ برشيد رضا) لصلة الصداقة بالشيخ محمد عبده عام ١٨٩٩ وقال محررها : أرجف المرجفون بأن سفر الأميرة إلى بلاد المعرب يقصد به السعى فى إنشاء الحلافة الموبية وقال إنها - أى الأميره - فيا نعلم أعقل اميرات المسلمين ومخلصة للخلافة الحجدية وأشار إلى أنها قابلت مولاى عبدالحميم حاكم المغرب الاقصى ثم أضاف قوله : إنها أول أميرة مسلمة شرقية زارت تلك البلاد ، ولما وصلت إلى البلاد الإسبانية وعاينت أثار الأندلس العربية والإسلامية نحركت عندها عواطف الاسف على تلك الأمة العظيمة ، فلم تنالك أن أسترسلت في البكاء » .

هكذاكانت هذه الأميرة ، الموالية للاستمار ، تجد التقدير من بعض الصحف وأفل ماكان يوجه إليها أنها من أنصار أحرار العنانيين وبحمل إليها عبارات التسكريم سليم سركيس في مجلة «مراة الحسناء» فاذاسألها ١٨٩٧ عما تقرأ قالت : إنها تقرأ الكتب الانجليزية ، وبعض السكتب الفرنسية ، ولكن الأدب الانجليزي. لديها أجمل . .

ثم ما لبث أن هاجمها بعد أن ذهبت إلى الاستانة ١٨٩٨ وقابلت السلطان عبد الحميد وانحازت إلى حزبه وهجرت حزب الأحرار .

وقال « إن النفوس التي كانت بالأمسحية قدماتت كالأزهار التي تقع فى الطريق فتلطخها الوحول قبل أن يدوسها الناس .

### وقد صور قصرها في صورة حالمة ؛ قال :

فى ١٧ أكتوبر ١٨٩٧ عو الساعة الرابعة بعد الظهر وصلت إلى قصرها وعلى أبوابه الخدم والحشم ، فدخلت إلى باحة فسيعة جميلة ، وهناك قابلتنى خادمة الشرف وسارت بى إلى غرقة صغيرة حسنة الرياش كثيرة الصوروجاء تى جارية سوداء بالقهوة والسيعابر ، شم دعتنى الوصيفة ، وتقدمتنى إلى سلم يؤدى إلى الطبقة العليا من القصر فوصلت إلى قاعة يعجز قلم البليغ عن وصفها ، وأقت أترقب بروز البدر من خدره. وبينا أتأمل فى مكتب عليه بعض الصحف ، إذا أقبلت باسمة الثغر طلقة الحيا فى ثوب من الزهر ، فرأيتها كما يرى مكاتب جريدة أوربية أميرات الافرنج فى الزى والحيئة، عمنى على مهل بعظمة لا يعتورها شىء من السكبرياء ، وأقبلت تحادثنى بلطف أذال

\* \* \*

هذه الدارهي الق كان يؤمها الشيخ محمدعده وسعد زغلول وقاسم أمين وكرومر والق كانت كما قال كانب آخر « ملتقى السكبراء وقادة الرأى » ؟ « وفى قصرها تحل عظائم الأمور ، وتعقد مسائل الإصلاح الاجماعي وتنثر طرائف الآداب والعلوم »

وقد أشار تلميذ الشيخ عهد عبده: الشيخ مصطفى عبد الرازق إلى أثر الأميرة في. حياة الشيخ مجد عبده فقال : إنه أثر من ثلاث وجوه :

( ١ ) أساوبه الكتابي فإنا فلمح في أساوب الأستاذ ( في العهد الأخير ) ميلا إلى الدعابة والحقة كما في الفصول التي كتبها في مجلة المنار عن سياحاته .

( ٢ ) إلمـــامه بكتابة موضوعات لم يكن من قبل ليعرض لها ، مثل كلامه عن الرسوم والتماثيل محبذاً .

( • \_ الشرق في فجر اليقظة )

(٣) نشأ الأسناذ على عداوة انجلترا التي شهد تشريدها لأستاذه جمال الدين وإحباطها لمساعيه الإصلاحية ، وله فصول ضد بريطانيا تناجج نارا نشر أغلبها في (العروة الوثفي) التي أصدارها في باريز ، أما بعد اتصال الشيخ بالأميرة وكانت صديقة المورد كرومر فقد تلاشت عداوة الشيخ من صدره وأصبح يجهر في كتابانه ودروسه « إن بريطانيا أحسن الدول استعارا» وقال الشيخ مصطفى : إن الشيخ كان يجمع بين حبها وإجلالها وكان يشعر بنشاط روحه واستعلاء ذوقه ويحس بالراحة في قصرها ، وكان لها أثرها في نشاط الشيخ في سن الشيخوخة »

ولا يحمل هذا القول من الأستاذ مصطفى عبد الرازق معنى الانهام ، فان الشيخ عبد عبده الذي كان خصماً عنيقا لاستبداد الحديو ، لم يكن من اليسير أن يحقق مطالبه فى الإصلاح إلا بأن يستعلى على الاستعار ونفوذه ويدعو إلى نشر العلم كوسيلة بعيدة المدى لحل قضايا الشعوب المحتلة

وقد هاجمت الصحف « نازلى فاصل » لأنها أقامت مأدبة عشاء للوردك تشنر الانجليزى (ديسمبر ١٩١٠) وقالت إحدى الصحف وهى «العلم» لسان الحزب الوطنى أن امرأة مسلمة نسيت آداب الدين وأقامت لجناب اللوردكتشر الانجليزى الجنس مأدبة لابد أن تمكون حضرتها بنفسها ، وهى تعلم مقدار تأثير مثل هذا النصرف المغرب في أمة شرقية إسلامية ، وهى فيا نظن تعلم أنه جاء ليحصرن الاستثلال ويضاعف قواته على الحدود الشرقية والغربية ، وليخدم أمته وبلاده فهل جهلت الاميرة مقاصد ضيفها الكريم يوم دعته إلى مائدتها .. »

وليس اللورد كتشنر فقط فها نعلم هو الذى دعته الأميرة ، ولكن هذا مسو جرنفيل فى كتابه مصر الحديثة يذكر أنه تناول الطعام على مائدتها مع حسين رشدى، رئيس الحسكومةوالأميرحيدر فاضل الشاعر التركى المروف وقال: لقد قضيت ماعتين لا أنساهما ماحييت، وهما الساعتان اللتان قضيهما فى زيارة الأميرة نازلى، حيث قصت على سياحات طويلة فى البلاد الاوربية ومعاشرة نخبة من أهل العلم والفضل والسياسة سواء فى القاهرة واستانبول وباريس ولندن ..

وقال إن الفصر قد زينت جدرانه بعشرات من صور مشهوري العصر .

وأشار إلى أن كتاب (تحرير المرأة )كتب فى هذا الصالون ، وأن ابراهيم رمزىمنكتاب العصر أصدر مجلة باسم المرأة المسلمة وأشار إلى أن ابراهيم الهلباوى كان من أكبر مؤيدى حرية المرأة .

وقد صور الدكتور فارس بمر بعض ماكان بحرى فى صالون نازلى فاصل وكان الدكتور فارس بمر صاحب المقطم من الموالين لها وقد تحدث عنها، وكيف أنها على قدر عظيم من الجال وقد تلمت تعليمها على أيدى جماعة من الأساتذة الأوربيين ونالت حظا كبيرا من الثقافة، وأنها تزوجت من خليل باشا أبو حاجب وزير الخارجية، وأنها كانت سفيرا للدوله العثمانية، ظهرت مكانتها في أرقى صالونات أوربا واتصلت بالكثيرين من أمثال بسهارك ودزرائيلي وغيرها .. ولما توفى زوجها عادت إلى مصر، فيدأت صالونها ..

وقال: إنهاكانت الشخصية الق أفاءت ظلها على حركة جمال الدين وأظهرت عطفها على أولئك الشبان المجاهدين ، وقدحدث في هذه الأنناءأن ظهر كتابالدوق داركور يطعن فيه على المصريين طعنا مرا ويخص النساء بأكر قسط منه ، إذ رماهن بالجهل وضعف مكانتهم في المجتمع فأهاجذلك الشاب (قاسم أمين) وتطوع للرد على كتابه .

قان الدكتور فارس نمر « وهنا نصرح بحقيقة لا يكاد يعلمها إلا ندرة في مصر ، هذه الحقيقة أن كستاب قاسم أمين الذي رد فيه على دوق داركور لم يكن في صف النهضة النسائية التي كانت تمثلها الأميرة نازلى ، بل كان المكتاب يتناول الرد على مطاعن المؤلف الفرنسي ويرفع من شأن الحجاب ويعده دليلا على كال المرأة ، ويندد بالداعيات إلى السفور واشتراك المرأة في الاعمال العامة .

ولما ظهر كتابه ساء مابه إخوانه: أمثال عبد المويلحي وعبد بيرم وسعد زغلول ، ورأوا فيه تعريضا جارحا بالأميرة نازلي وتشاوروا فها بينهم في الرد عليه، واتفقوا أخيرا أن أتولى السكتابة عن هذا المؤلف وعرض فصوله . وانتفاد ماجاء فيه خاصا بالمرأة . وبدأت فى كتابة سلسلة مقالات عنه ، ولكن ذلك النقد لم يرق قضاة محكة . الاستثناف ، ورأوا فيه مساسا بهيتهم إذ أن قاسم أفندى كان أحدهم ، ورأوا أن أفضل وسيلة يبذلونها لكى أكف عن الكتابة أن يرجو أحدهم الأميرة نازلى فاصل لكى تطلب إلى ذلك . وتطوع الشيخ بجد عبده للقيام بهذه المهمة .

وذات مساء حضرت إلى صالون سمو الأميرة كما حضر الشيخ عجد عبده وعجد بيرم والمويلجي، وبعد قليل تحدث الشيخ مجمد عبده في هذا الشأن مع الأميرة فالنفتت إلى سموها وقالت إنها لا تجد بأسا في أن أكف عن السكتابة في الموضوع ، وكانت هى لم تقرأ السكتاب ولم تعرف أنه يشمل الطعن فيا تدعو إليه .

فلما رأى ذلك محمد الويلحى قال لسموها : إنه يدهش من طلب الأميرة وخاصة لأن السكتاب يعرض بها .

فبدت عليها الدهشة، وكانت إحدى نسخ الكتاب موجودة عندها وعبثا حاولت أن أقفل باب الحديث فى هذا الشأن، وخاصة بعد أن لمحت عليها معالم الاضطراب والمجد والمبنف. فلما اطلعت على ما جاء به ثارت ثورة شديدة ووجهت القول بعنف. إلى الشيخ عبده لأنه توسط فى الموضوع.

وممت الأيام بعد ذلك واتفق عد عبده وسعد زغلول والمويلحى وغيرهم على أن يتقدم قاسم أمين بالاعتذار إلى سموالأميرة فقبلت اعتذاره ثم أخذ يتردد على صالونها، وكلا ممت الأيام ازدادت فى عينه وارتفع مقامها لديه وإذا به يضيم كتابه الأول عن المرأة الذى كان الفضل فيه للأميرة نازلى والذى أقام الدنيا وأقعدها بعدان كان أكثر الناس دعوة إلى الحجاب » .

\* \* \*

ولكن الأميرة نازلى لم تكن موضع تقدير كل الصحف ، ولم يكن الرأى فيها سلياعلى الاجماع، بالقد كشفت صحف الحزبالوطنى عن بعض مانسب إليها في مجال الحركة الوطنية فى مصر ، وهذه هى الصورة: اشتهرت هذه الأميرة منذ زمن بحيها الانجليز والانجاب بهم، وبما تظن أنهم اتوه بمصر من الأعمال، وقد علم عنها أنها تعتقد بعدم كفاءة المصريين لأى عمل ، وأنه لابد لهم من وصى يدبر شئونهم ، وأن الانكليزى هو خير وصى حق يرد الأمانة إلى أهلها . وقد حاولت كثيراً أن أقتمها بأن المصرى لا ينقص عن غيره كفاءة ، وأنه من الواجب عليها بصفتها مصرية إن الملمرى لا يتعلى أعداء البلاد ، وأن لا تشهد فى مواطنها هذه الشهادات ، إذ يتخذ الأجانب من تصريحاتها حجة عليها ، ولما أيست منها الأصرار على احتقاد كل ما هو مصرى وميلها السكلى للانجليز قطمت كل علاقة معها دون أن أتعرض لها بكتابة أو انتقاد تاركا لها الوقت وأدلة تقدم المصريين تبرهن لها عن خطئها في حكمها فترجع من اعتقادها .

San Mark 19 San Anna and Anna

وا كنها أبت إلا أن تستهدف لهؤلاء المصريين فأخذت تطعن منهم في محادثها مع إحدى محروى البروجرية بعد أن طعنت فيهم في حديثها مع السير جرنفيل صاحب كتاب مصر الحديثة . حيث قالت : « إن الشاب المصرى لايساوى نمن الحبل الذى يشنق به » كيف تقول الأميرة بأن المسريين منكرون للجميل وهي تعلم أنه لولا اعترافهم بالجيل نحو رأس عائلتها لما كانت هي تأخذ من المالية شهريا ما يكفي لحاجة عامة عائلة مصرية على الأفل ، ولو كانت بمصر حكومة دستورية لطلب نواب الأمة قطع مم تب الأمسيرة أو تعلن - أى الحكومة - إظهارها للاستياء العام من احتقارها للمصريين » .

# . بعكوكة وحيد ،

أما البعكوكة فهو اسم ندوة : وحيد الأيوبى . هذا الرجل الثرى الذي بدأ المتعار وأنشأ حزبا أسماه « الحزب الوطنى الحر » جعل اسان حاله جريدة المقطم ليناؤى الحزب الوطنى المدى أسسه مصطفى كامل ثم لم يلبث أن اعتزل السياسة . ثم شفل نفسه باللغويات فكان يغشر بين حين وحين تصحيحات الهوية . وكان وحيدا يعمل للخليفة عبد الحيد في مصر بعد إلفاء الحلافة ، أما البعكوكة : فهى ندوته التي وصفها أحدهم بأنها عبارة عن ثلاث ترابيزت في قهوة بميدان الأوبرا ، يلتقى حولها طائفة من الأصدقاء « يقضون الليل في التشنيع على عباد الله » .

وليسالبعكوكة مقر ثابت ،فهي الـكونتننال ، أوجروبي ، أو الـكافيه دى لابيه .

ومن رواد بعکوکته : حلمی طهاره ، ادوارد قصیری ، توفیق السلحدار ، عبد الحجید نافع ، حسن الشریف ، حسن السندویی ، أحمد رمزی ، الدکتور احمد عیسی ..

وقيل كان وحيد الأبوبى يملك نحوا من مليون جنيه أضاعها فى الشباب وقدكان يركب قطارآ خاصاً إلى حلوان ويدفع خمسة جنيهات أجرا له ، ورفض أن يركب. فيه عدلى باشا .

وقيل إن أحمد فؤاء صاحب جريدة الصاعقة كان محمل عليه حملات عنيفة ، فدعاه إلى العشاء معه في حلوان وفي العودة استأجر له قطاراً خاصاً .

وقد سخرت منه مجلة السياسة الأسبوعية فقالت : إنه بعد أن ترك السياسة أصبح عالما لغويا ، يقتل فراغ وقته بتصيد الألفاظ العربية الحوشية فى قواميس اللغة ، فإذا ظفر بواحدة منها جعلها سؤالا ينشره فى الصحف ، ويوجهه إلى العلامة اللغوى « وحيد » ، ثم يجىء وحيد فيهدر هدير الإبل فى شرح اللفظ الغريب الحوشى بلغة يكون قد تسقطها من غرائب ما فى القواميس من حوشى مهجرر ولو أنك تقرأ له سطرين إذن لصعدت جبالا ، ولعانيت أهوالا وأنت على كرسيك .

وكان يقيم الحفلات والمآدب ما ترى فيها صورة قريبة من ألف ليلة . وهو صاحب مأدبة لخسة من الأصدقاء يقدم فيها من فاخر الطعام والشراب ما يزيد عن حاجة الممانين في أعظم سعة وفي أطيب شهية ، وهو من المؤمنين بنظرية بلزاك : « السياسة صناعة من لا عمل له » .

ولم يكن لوحيد من عمل فهو إذن سياسي وهو إذن صاحب حزب .

\* \* \*

ولقدكان هناك «آل لطف الله » وهم جماعة من أثرياء السوربين الذين عاشوا في مصر ، وأثروا ثراء كبيرا ، وكان لهم ندوات ، وشعراء ، وصحفيون ، ويلتممون طعام موائدهم ، ويكتبون عنهم ، ومجلة «سمركيس » حافلة بالأحاديث عن ندواتهم وأحفالهم ، ومن أصحاب الندوات نور الدين مصطفى ، وهو أحد كتاب الحطوط للبدعين ، وكانت له مكتبة تضم ٢٠ الف كتاب ثلاثة أرباعها من المخطوطات والآثار البدوية المنوعة ، وأكثر من ماثق مصحف لأكبر الحطاطين والنقاعين في النثر ، وتضم مكتبته صورة من التوراة ، وصور اخرى متعدة ،

ومن هؤلا. ميرزا مهدى رفيع مشكى ، وكان من رجال الرابطة الشرقية ، وشاعر انتشر اسمه وعلا صيته ، بالحق أو بالباطل « ولى الدين يكن » .

وهكذا كانت ندوات هذه الفترة عامرة بالشخصيات الفارسية والتركية والعربية والمصرية في تداخل عجيب .

## مراجع الفصل

الحديث : ۱ ۱۳ = يناير ۱۹۳۹

: فبرایر ۱۹۰۹ جريدة العلم

. » مجلة سركيس : دیسمبر ۱۹۱۰ : ینایر ۱۹۱۶

المنار ٠ ، ۱۸۹۹

السياسة الأسبوعية : يناير ١٩٤٧

زَرُوةَ البكري = م الجزيفيشْ إلى لعصفوُرية

the state of the

# ا ندوة البكري

## من الخرنفش إلى المصفورية

آثارت ندوة البكرى فى قصر الحرنفش أحاديث ذات وهج ، فقد كان « توفيق البكرى » شخصية ذات ضوء ، وغموض ، رجل نحيل ساهم ، يلى مناصب ثلاث : شيخ مشايخ الطرق ، شيخ السادة البكرية ، زميل الحديو عباس فى مدرسة الأنجال ، ثم خصمه ، صديق كرومر ، مؤلف أديب ، صاحب صهاريج اللؤلؤ وعديد من كتب وله آثار فكرية فى الصحف .

ولندع صديقنا الصحفي « . . . » يصف إحدى الأمسيات في قصر الحرنفش : « منزل البكرى (١) بالحرنفش: منزل تاريخي كبيركان يمليكه الحديو إسماعيل ، كانت حديقة الأزبكيه فضاء أ فسيحاً تتخلله بعض الأعشاب والأدغال وفي وسطه بمكة ماء تشرف على بعض المنازل السكبرى ، وكان منزل السادة البسكرية أكبر تلك المنازل، فلما انتزعه إسماعيل منهم عوضهم عنه قصراً بالحزنفش هي (سراى عباس الأول) وفي مناسبة المولد النبوى ، رأيناه في مجلسه مع بعض مشايخ الطرق الصوفية ، ورجال الطرق جالسين يتلون الدلائل بصوت مرتفع متناسب في نفحانه ووزنه ، سمعنا ضجة أذكار مقبلة من الشارع ، وما لبثنا حتى وجدنا الأعلام والمصابح السكهر بائية تتهادى عند باب الدار ، وخلفها الرجال مجهرون بالأذكار والأدوار . يتقدم كل قسم منها خليفة ومصباحان ، كان كل قسم منها يتقدم مجملته إلى صاحب الساحة حتى إذا ما استقر أمامه صنع من نفسه نصف دائرة من جهته ثم أخذ في تلاوة الأذكار ،

<sup>(</sup>١) ثما يذكر أن هذا المنزل قد هدم الآن وابيس له أثر .

ويقول سليم سركيس: أدخلنى إلى مكتبه سنة ١٩٠٥، في غرفة ملائمها طاولة مستطيلة ، حافلة بالكتب والأوراق ، والأكياس ، لأن سماحة السيد يضع أوراق وآثاره الفلمية في أكياس صغيرة ، ويكدره الكلام أثناء اشتغاله بالكتابة ، ويكتب غالباً بقم رصاص وغالباً يدخن . وسماحته كتب أكثر من كل كاتب مصرى، لكنه بخيل بنشر كتاباته ، وهو يشتغل الآن في إعداد كتاب عن الفزل سبق أن بدأه في بحدل الريف وجعله في شكل أجوبة متقطعة » .

\* \* \*

وفى ندوة البكرى بالخرنفش ، دارت مناقشات وجاءت وفود ، ومن خلالها كتب حفى ناصف رسالته الشهورة التى كانت إلى عهد قريب تدرس للطلبة كنموذج للرسائل البلغة ، وفيها عتب حفى ناصف على البكرى ، أنه زاره فى داره ، فلما أقبل قاموا له فسلم عليهم ، فلما اقترب منه أغضى عن يده المعدودة ، وتجاهل وجوده فى داره وانشغل عنه بغيره . وقد أورد حفى ناصف هذا العتاب فى عبارة بليغة :

« ولنتمثل محدثنا فى أحد مقاعد تلك الفاعة الكبرى الفخيمة المفروشة بأنفس الطنافس ، والمذهبة السقوف والجدران، تحيف الجسم ضئيله ،كأنما الدرس والبحث قد أطفأ فيه جذوة الشباب وأشعلاها فى عيناه البراقتين اللتين تحدثانك قبل لسافه عن علم واسع واطلاع كبير حتى أنه لا يكاد يبدى رأياً دون أن يؤيده بقول فيلسوف كبير أو عالم أوربى أو شرقى شهير » .

ولـكن توفيق البـكرى لميلبث أن اختلف مع الحديو عباس، وحالف الحليفة المنائى ووقعت القطيعة ، وتوثرت الصلات ، فلما جاء موعد حفل المولد النبوى تخلف رجال البـكرى عن احتفال مشايخ الطرق . فدارت بينه وبين الحديو عبارات بدأهـا الحديوناية ، فرد البـكرى بعنف، وترك الحفل ، واضطربت نفسه على الأثر ، وملأه الحوف ، وتحول الحوف إلى خيالات ، فمرض مقلق توجس فيه الشر من قبل رجال الحديد حق كان يرى الأشباح في اليقظة ، وأخذ يحس بالاضطهاد من كل من حوله . وعاش ثلاث سنوات في هذا النهو بم العصى .

ثم نقل إلى مستشنى العصفورية في لبنان سنة ١٩١٢ فأمضي بها سنة عشر عاما ،

وعاد إلى مصر سنة ١٩٢٨ فلم يلبث طويلا حتى قضى عام ١٩٣١ وقد حاول سليم. سركيس أن يرسم صورة قائمة للسيد البـكرى فى منفاه الاختيارى :

ذهبت بالأمس إلى المخزن الأمريكانى لأزور فاكهة المجالس صديق وقريبي «نسيب المشعلانى» وحانت منى التفاته فرأيت على الحائط صورة زيتية غير كاملة للسيد محمد توفيق البكرى شيخ مشاع الطرق الصوفية نقيب الأشراف، وكان قد بدأ بتصويره (سليم حداد) المصور، قبل أن هجر الريشة إلى التجارة ثم بقيت لديه غير كاملة، وهيى من الرسوم التى لايؤمل أن تسكل. أولا: لأن المصور هجر التصوير، ونانياً: لأن السيد توفيق البكرى قد نسكب بعقله فهو الآن في مستشفى العصفورية في ملاد الشام.

وروى محدى: أن الآنسة مارى مشعلانى كانت ذات يوم فى حديقة مستشفى المصفورية فاستلفت نظرها رجل يطوف الحديقة .فقيل لهما إنه السيد توفيق البكرى من كبار علماء اللغة العربية وكانت قد سمعت بشهر نه،فاستأذنت فى محادثته فأجيب طلبها، إلا أن الرئيس أوصاها أن لا تذكر اسم الله فى حديثها مع السيد لأنه إذا سمع اسم الجلالة هاج واضطرب وروى صاحبالصاعقة أنه زارالسيد فى أيام نعيمه .فرأى فى صدر البهو لوحة كبيرة كتبب بخط جميل فيها (ولد فصبح آل الصديق السيد محمد توفيق البكرى عام ١٢٨٦ هـ) .

وزعم السيد شفاه الله أن الذي صنع تاريخ يوم ولادته هو إبراهيم المويلحي ، ولكن المويلحي قال ، إنه صنع له ذلك التاريخ مندسنة واحدة بعد الإلحاح .

وحدث ذات يوم أن السيد جاء إدارة المؤيد ، وكان لى حديث معه فى الشعر الأفر بجى وتعريبه ، فقال لى إنه عرب نشيد (المارسليبز) فاستغربت قوله وناقشته معارضاً فأصر على زعمه ، فقال الشيخ على يوسف ، لماذا لا تصدق السيد وهو قادر على ما يقول؟ قلت : إنى لا أنكر مقدرة السيد ، ولكنى أنكر عليه أنه استطاع ترجمة النشيد الفرنساوى ترجمة مطابقة فى وزنها للأصل ، أما تعريبه شعراً عادياً فغير عسير . ولكن نحن تحتساج إلى تعريب يطابق فى وزنه الأصل الفرنساوى ، حتى إذا أنشد القوم نشيدهم استطعنا الاشتراك معهم فى إنشاده بلغتنا ، ولكن على على المتعرب على إنساد على المتعرب بلغتنا ، ولكن على .

نغمته ،كما يفعل الإنجليز مثلا، وهذا ما أنكره على السيد ، وانصرف على أن يعود بالتعريب لإفناعي .

وبعد أيام دعانى صاحب المؤيد إلى غرفته، وإذا بالسيد هناك فلما دخات صاح بى السيد : أنت واش و عام و جاسوس ، فدهشت لهذه المفاجأة ، ولكن صاحب المؤيد تعرض ، وقال للسيد : ساتيك بكأس أيو ناده يامولانا . فنهض السيد وقال : أثريد أيضا أن تدس لى السم فى الكأس ، واتفقت أنت وسركيس على قتلى .

#### فسكن الشيخ روعه وقال لي السيد :

نعم أنتجاسوس ، لأنك أبلغت المحافظة أننى عربت النشيد الفرنساوى، فأحدق البوليس السرى بمنرلى، وهم ورائى فى كل مكان ، وانصرف غاصبا ، وبعد أيام كنت فى منزلى ، وإذا برسول يقول : إن السيد فى عربته بريد أن براك ، وكان يوم الأحد فأسرعت ، ولما رآقى دعافى الركوب معه فقعلت فقال : أريد أن تذهب معى إلى الوكالة البريطانية لأعرض شكواى؛ فأردت التخلص منه لما رأيت من حدته وهياجه ونصحت له أن يستمين بالدكتور فارس بمر ، فاستحسن الرأى ، وسرنا إلى سرن الدكتور فلم نجده، وهناك تركته على أن يذهب إلى إدارة المقطم وكان آخر عهدى به، إذ تقاوه من بعدها إلى المستشغى ».

. . .

هذا ماكتبه سليم سركيس عام ١٩١٥ في مجلته «سركيس» غير أنه بدر عودة السيد نشرت معلومات أخرى ، تستطرد في هذا الاتجاه ، فإن سليم سركيس نفسه قد سافر إلى لبنان عام ١٩٢٣ لزيارة البسكرى في مستشني العصفورية ، فلما عاد كتب في « الأهرام» عما كان يلاقيه هنالك، بما أثار ضعة ، فقد أشار إلى أن البسكرى يعامل معاملة لاتليق بمقامه ، وأن أمره مهمل كل الإعمال حق أنهم لايعنون بأسر ملبسه فقد رآه يلبس حذاء ضخا منكرا وجبة رئة صفراء .

وكتب السيد عبد الحييد البكرى (خليفة السيد توفيق) مكذبا سركيس وطلب إلى (فؤاد مغيفب) الصعفى أن يحصل على معلومات جديدة من مستشفى العصفورية: وقد أرسل مغيفب فعلا رسالة نشرتها البلاغ والهروسة والأهرام تصدق مازعمه سركيس وهى على لسان وكيل مستشفى العصفورية: إن يكن من المحقق أن مرض السيد غير قابل الشفاء فجنونه يكاد لايسمى جنونا بالمعنى المعروف، فهو مفكر أديب حافظ لـكثير من قواه ومواهبه ، محادثك حديث المقلاء، وله آراء خاصة فى الشئون السياسية ويكثر من المطالعة ، وهو يدفع لنا بقائمة كتب بين حين إلى آخر نطابها فعند نزولنا نجد كل كتاب وارد فى القائمة ».

وقد حاول فؤاد مغبغب لفاء السيد توفيق بعد عودته ( يونيو ١٩٣٨) فتردد عمه وخليفته عبد الحميد في الساح بمقابلته بحجة أنه يحتاج إلى الراحه ؛ وقال إنه أحضر عمسه من العصفورية لأنه أوفد مندوبين لزيارته فتحققا سوء حاله وإساءة المستشفى لمعاملته .

قال مغبغب: فلما قابلناه وجدناه: ذكاء متوقد ، وذهن حاضر ، وذاكرة متيقظة ، وحديث سلس معقول مرتبط ، وذكر أصحاب المقطم بالحير ، وأبدى تأثره وترحم على شاهين ومكاربوس وصوف .

وقال إنه سوف لايقم فى مصر طويلا ، وأنه حالما تنتهى بعض الشئون سيهجر القطر للسكنى فى إحدى جزر البحرالمتوسط ،ورفض أن يصور مع أبن أخيه (السيد عبد الحيد) مبديا علامة الأنفة والآباء .

وكان قد قال لسركيس عندما زاره ١٩٣٣: قل لابن أخى عبد الحميد أن يأتى أو يرسل من يأخذنى من هذا المسكان ومرت خمس سنوات كاملة منذ أرسل السيد توفيق راجيا إعادته إلى مصر بلسان سلم سركيس .

وقال مغبغب: لقدكان السيد ترفيق البسكرى عصبي المزاج طوال حيانه فـكان يستخدم جاريتين للتبسكير عند الفجرونش العصافيرعن نوافذ حجرته ، ومن سخرياته أنكان يقول:سنجد خروفا إناكل منه ، وخروفا ياكل معنا .

وبدأ مرضه بمخاوف وأوهام واضطربات عصبية ، فسكان إذا ساورته هــــذه المخاوف والأوهام اضطرب وارتعش ، واختبأ فى زوايا البيت أو تحت السربر ، وكانت أوهامه تصور له أناس يربدون الفتك به والقضاء عليه، فاذا ذكرهم أو أشار إلى مخاوفه ذكر الحذيو السابق (عباس) وجمعية الاتحاد والترقى ، ولعلاقة الحديو به تاريخ طويل، علىأنه مما لاريب فيهويعرفه الكثيرون أنه كان للمرحوم على يوسف وأحمد العريس يدكبرى فى توتر العلاقات بين الحديو والبسكرى .

وروى السكرى ، أن الحديوكثيرا ماكان يستدعيه فى الساعة الحادية عشرة ليلا ، أو فى منتصف الليل لموافاته إلى سراى القبة لأمور هامة ، مع أن غايته الحقيقه كان التحقق من بعض الإشاعات التى كان ينقلها إلى مسامعه الواشون بشأن أمور تتعلق بأخلاق السيد وعاداته الشخصية ومأكله ومشربه » .

\* \* \*

والممروف أن توفيق البكرى أخذ نحظ وافر من التعلم المصرى واللفسة الفرنسية ؛ ودرس العلوم العربية والشرعية ، وصحب الأستاذ الإمام وحضر دروسه الخاصة فى جامع عابدين وتلق غريب اللغة على الشيخ محمد الشنقيطى السكبير ، فكتب من إملائه أراجيز العرب وشرح غريبها ، ونظم الشعر ، وأنفن النتر ، وكان حظيا عند كروم ، حق أنه كان يزوره فى داره ، وقد وجه إليه السلطان عبد الحميد رتبة قاضى عسكر الأناضول وهو لقب لم يحرزه أحد من مصر سواه .

فلما عاد من العصفورية ، زهد فى لقاء الناس ، بعد أن كان آية فى المزاورة والمناظرة والمحاضرة ، ولكنه ظل حاضر النهن زكى القواد .

وقد روى من راجعوا سيرته أنه فى معترك السياسة بين الماث رئاسات: الطرق والأشراف والبسكرية ، وبين صراعات القصر والانجلير ويلدز ، اضطرب فكره ، فقد كان ذلك على حد تعبير « رشيد رضاي حملا نقيلا على شاب نحيف الجسم عصى المزاج ، مترف المعيشة ، كان حريصا على بلوغ الفاية من حظوط الحياة المادية والمعنوية ، إنما جنت عليه السياسة فأقسته عن كل ماكان يرجى من خدمة الأدب اللغة التي كان يميل إلها بطبعه .

أما عبد الحيد البكري خليفته في منصبه ، فلم يكن له في تاريخ الفكر أو صلات

المجتمع شأن كبير ، وقد ظل شبخا للطرق الصوفية حتى عام ١٩٤٠ ، وقد انفصلت عنها نقابة الأشراف .

توارثوها والتزموها ، لايتخلون عنها مهما دارت الظروف واختلفت الأسباب .

روى من أدرك السيد (على البسكرى) قال لى : إن السيد كان إذا ظمى و دعا بكوب ما و، أقبل عشرون أو ثلاثون من الجاويشية الصوفية ، وهم رجال يرساون لحاهم ويلبسون الجبب الحضراء والعائم الحضراء وفي يد كل منهم عصا خضراء باسقة الطول عنطق رأسها بنطاق من النحاس الأصفر ، ويصطف هؤلاء صفين بين يدى السيد ثم يقبل بالماء رئيس الحسيان في رهط منهم ، حتى إذا شرب السيد ورفع إليه السكوب، صاح رئيس الجاويشية في مثل تنفيم المؤذن : الله يهني سيدنا ، فيرد الجيع «آمين » ثم ينصر فون مأذونين

وقد ربى عبد الحيد البسكرى على أحدث أساليب الشريعة الحديثة ، وماذال فها بارعا ، حتى أحرز شهادة ( النورمال ) وحدق اللغة الفرنسية حتى ليتسكام بها كأهلها ، وقد قرأكتب الفرنجة حتى أمسى أعظم قدرمن بناء طبعه للغرب لالاشرق، وبهذا ملسكته برغمه العادات الغربية فهو يفسكر على أسلوب القوم ويتحدث على طريقتهم ويأكل على نظامهم ويعيش فى كثير من أسبابه مثل عيشتهم ، لايتسكاف هذا ولايتصنعه .. » .

( 1 \_ الدسرق في غو اليقظة ) `

# مراجع الفصل

مجلة سركيس : م ١ سنة ١٩٠٥ . المنسار: م ۲۲ سنة ۱۹۳۱ . البلاغ : أغسطس ١٩٣٢ . السياسة الأسبوعية : إبريل ١٩٢٧ .

was san di di engani san d Engani san di engani san d

# من يخ العرُوبة إلى البّ بليّ والق أياني

# من شيخ العروبة إلى البابلي والقاياتي وسبلنددبار

كانت ندوات القاهرة حافلة بكل عجيب وغريب .

ندوة أحمد زكى باشا شيخ العروبة لها طابعها ، دار العروبة على شاطىء النيل « محيرة الفسطاط » كما كان يسميها ، الساط يمد كل مساء ، ويشترك فيه كل من محضر .

وهناك ندوة أحمد تيمور باشا في داره بالزمالك، تجمع طائفة أخرى من أصدة ثه، وكلا الرجلين مشغول بالمخطوطات، مشغول بأعاث اللغة والتاريخ، ولسكن بينهما فوارق في الطبع والساوك والعمل ، زكى باشا رجل يحب الدوى، ويرسل أراثه كالقنابل بين آن وآخر على صفحات الأهرام فيثير المعارك، ولسكنه قليل العبر على الاعتكاف في مكتبته ، أما أحمد تيمور فإنه يقرأ في صمت ويعلق على هولمش المؤلفات، ولا يتصل كثيراً بالمجتمع، وهذه صورة باهرة يرسمها محمد كرد على لهما: إنهما الأحمدان المصريان المعاصران «كان الأحمدان من أعز أصحابي قضيت معهما منذ سنة ما إلى أن اختارها مولاها إلى جواره آياماً وليالى فهازجت أرواحنا عازج الإخوان، وتصافينا تصافى الود.

(تيمور)كان من عادته أن يتبسط فى الحديث مع خاصته تبسطاً لا يخرجه عن حدود الأدب والدعابة البريثة ، والسكات والمنادر ثم ينقلب إلى البحث فى السكتب مطوعها ومخطوطها ، يخوص فى كل ذلك من الجد بذوق وشرق وتقدير وإنساف وبهتم كثيراً بأمر المسلمين والإسلام والعرب والعربة .

ولما سكن الإمام محمد عبده فى عين شمس اتخذ داراً فى جواره مدة ، وإقل إليها خوانة كتبه ، فلما انتقل الإمام إلى جوار ربه اسودت الدنيا فى عينيه فانتقل إلى جهة أخرى ، وعرض دار عين شمس للمبيع ، وبادر بنقل خوانته إلى إحدى مزارعه فى قويسنا .ولما ذكرت له ما ربما يصيب خزانته من الحريق، وهي بالقرب من مساكن الفلاحين والقصب على ستوف دورهم، طمنى بأنه اتباع أرضاً في الزمالك وأنه ينوى أن ينشى فيها داراً لحزانة كتبه ؛ وبعد أن أنجز بناءها نقلها من قويسنا وقضى فيها بقية أيامه .

وكان يتصدق في السربأن يجرى مشاهرات على من قعد بهم الدهرعن الاكتساب ويفضل على بيوت كثيرة من المحاويخ المسانيد ويدر عليهم رواتب مقررة تأتيهم في بيوتهم رأس كل شهر ، ويأبى عليه شرفه ودينه ومكارمه إذاعة ما تجود به نفسه لذلك أخذ المهود على من كان يعطيهم ما يقوم بادودهم أن لا يذكروا أنهم يرزقون منه، ولما باح أحدهم بالسر لضغط شديد وقع عليه شق على المحسن فقطع المشاهرات والإدرارات كلها ، متظاهرا بالضائقة .

وعاد بعد مدة يرسل بواسطة المصرف حوالات مالية بأسمائهم ، وهم لا يعرفون مصدرها بل إن المصرف نفسه لا يعرفون حقيقة اسم المرسل، ولذلك صح لنا أن تقول إنه كان لا ينفق ماله على غير العلم. وعمل الحير ، ويعالج في كنهان صداقته حتى لا تدرى شماله بما فعلت بمينه ، وكانت أطيانه تزيد وربعها يندو ونعمته تفشو مع هذا البكثير.

وعندی من رسائله أكثر من مائة واربعين رسالة ، هي في خزانتي أجمل ذخر وذكرى .

كان عزوفا عن الناس يؤثر العزلة ، وكان يود لو مكنته أعماله فى القاهرة عن الانقطاع إلى مزرعته فى قويسنا يأنس بجاب خزانته ، ويستخرج فوائدها لقومه ، ...

وقد استفرق التعليق على مخطوطاته جانبا عظها من وقته، وأن غرامه بالسكتب كان بتقاضاه، صرف الساعات الطويلة أيضاً أكبرنا ما أنى به ، خصوصا إذا علمنا أنه كان يتولى كل أمر بنفسه حتى كتابة الفهارس . وكان «أحمد زكى» يتجوزفنا لايتجوز فيه أرباب النقوى ، فكأنه تخلق بأخلاق من عاصرهم وعاشرهم، ومارأى حرجاً فىذلك، ويضطره العبث واللعب إلى الإسراف، ولنلك أنفق كل ما دخل فى يده من مال قرينته أولائم من مال شقيقه ،غير حاسب للأيام حساباً ، وربما أفرط فى ذلك ، ولعل إفراطه كونه لم يعقب ولداً .

وكانت له أشياء يستخرجها فى مخطوطاته أو من جزازاته ومفكراته ويتحف بها العالم العربى الحين من بعد الآخر ، يقصد بها التعليم والإدهاش .

وطريقة أحمد زكى فى كتبه وترجمته ونشره أفرب إلى أن تكون غربية ، منها إلى أن تكون غربية ، منها إلى أن تكون غربية ، والعربية فى آثار تيمور محسوسة أكثر من الأفرنجية ، والاورجالدي يتجلى فى والافرنجية ، والروح الدينى يتجلى فى تيمور ، والروح المدنى غالب على زكى ، فكان هذا مستشرق شرقى ، وذاك شرقى قبل كل شىء ، شرقى بتقاليده وهدايته وتربيته وثقافته ، وتيمور جال فى دائرة ما أحب أن يخرج عنها طول عمره ، وكذلك كان زكى، إلا أن الدواعى والبواعث كان تشطر هذا إلى تجاوز الحد الذي رسمه لنفسه ، واثن كانت منقطة أوسع فلم تسكن فى كل حين أمنع وأمتع .

خاص زكى فى المجتمع وتغلغل فى تضاعيفه وقبله بمافيه من حسنات وسيئات أكثر من صنوة تيمور ، وهذا ابتعد عن المجتمع ولم يحب أن يتعرف إلا إلى طبقة خاصة لا تنغص عليه عمله وسلامه . وهنا ظهرت بعض الشىء ارستقراطية تيمور وديمقراطية زكى ، كان حياة زكى مرحلة يتمتع بمباهجها ، ومناعمها على ما يشتهى ويتعجل النعم لا يرجئه ، وحياة تيمور عابسة فيها شىء من الانقباض .

وكلاها كان صادقافي مشربه صادقا في سيرته ، غير مدلس ولا موالس ، ولا مترمت ولامتخافت ، فني تيمور فيما أحب من صنوف الآداب ، أما زكى فلم يغن الفناء كله ، فأخذ من حياة العال والسياسيين وحياة المسير فين والمترفين وكلاها حكمت عليه بيئته أن يكون ماكان . بل ان عدد من أخذعهم تيمور من الشيوخ كان أكرم من عدد من أخذ عنهم زكى ، وكانوا في ذاتهم أشد تدينا وغيرة على الدين ، فجاء تيمور عالما إسلاميا قبل كل شيء ، يحب الانتفاع بما أنتج أهل الغرب ، وجاء

زكى عالما شرقيا يشبه علماء الغربيين إلى حد بعيد .

٧ - وكان خير الدين الزركلى من رواد مجلس تيمور وقد وصفه فى مذكراته: بأنه وقور طويل الصمت فيه تواضع ولين يتجافى عن الناس ويعرض البحث فى مجلسه فان كان بعيدا عن مكتبته والسكلام فى اللغة والتاريخ تريث لا يقول كلمة إلا معلقة مخافة الدلة ، ولعله به أعلم جلسائه . وإن كانت مكتبته تحت متناول يده أسرع إليها فاجتذب كتابا يحلبه الغامض أو يوضح الإشكال ، فيا القوم متناقشون فيه ، لم أسمه وقد جالسته كثيرا يشير إلى محت كستبه أو رأى نشره أو كستاب ألفه . وكست أحب منه السكرم بما يعلم ، جعلت انفسى يومافى الأسبوع أزوره عند الأصيل فأمكث ساعتين أو ثلاث أراجع كستبا أو أستوفى موضوعا، فما عرف قصدى حتى كان أسرع ساعتين أو ثلاث أراجع كستبا أو أستوفى موضوعا، فما عرف قصدى حتى كان أسرع من إلى المرجع ، وإذا لم يكن الحادم ، جاءى هو بالسكتاب، وما أدعى اختصاصه إلى بهذا واغا هو فى جوار مكتبته غيره فى بعده عنها .

ومازلت أذكر له إلقاء بين يدى قمطرانه و مذكراته يوم بدا لى أن أبحث عن تراجم المتأخرين . وقد عاصر بعضهم وبادلهم الترجمة على طريقة علماء السلف فكانت لى منها فوائد كثيرة ، وفى البعداء عن مصر من يعرف فضل تيمور أكثر مما يعرف أهلها ، يكتب إليه أحدهم بمباشرته تأليف كتاب أو تحقيق حادث ، فلا تصل إليه كلمته حتى ينهض فيختار له من مكتبته مراجع قد تسكون معدومة النظير ويعث بها إليه مبينا مواطن الفائدة فيها ـ وكثيرا ما رأيته ينقل مخطه صفحات من مذكراته أو كتبه ويرسلها إلى مستعم أو سائل .

#### ندوة طاءت حرب

وكانت هناك ندوة لطاءت حرب ، وله اتاريخ في أضخم حنث في تاريخ الحركة الوطنية المصرية ، تلك هي قصة الحلاف بين مجمد عبده ومصطفى كامل . كان هناك خلاف بين الشيخ المجدد ، وبين الشاب الثائر ، هل مصدر الحلاف أن هذا من خصوم الحديو وهذا من نصرائه ، هل هو الحلاف بين الاتجاه في التجديد الديني وبين العمل السيامي ، هل هو فارق السن بين الشيخ الذي نفي وهاجر وصاحب جمال الدين وبين الشاب الذي كان يفيض شبابا وتطلماً إلى المجد .

لقِد روى طلعت حرب القصة لصالح جودت فقال :

كان الودمنقطعا بين مصطفى كامل وجد عبده: وفى زيارة للمرحوم لطيف سليم الحجازى ( بأشا ) والد فؤاد سليم الحجازى دار الحديث عن انقطاع الود فتمنى لطيف بأشا على طاعت حرب لو استطاع أن يزيل بلياقته وكياسته ما بين الزعيمين .

وكان بيت لطيف باشا منتدى لأهل العلم والأدب ، وينبوعا لحركات الإصلاح السيامى والاجماعى والافتصادى والدبنى وكان يجمع زهرات الصحافة ذلك الميدان وكان لطيف باشا من أفضل الناس خلقا وأوفرهم علما .

. . .

قال طلعت حرب: قابلت الشيخ عبد السكريم سلمان وكان من أقرب الناس إلى نفسى وكان من أقرب الناس إلى نفسى وكان من الرجال النوادر في العلم والفضل، واتفق أنه جارى في العباسية وكان يقضى عندى أكثر سهر ات المساء، وكان عبد السكريم من خلصاء الشيخ عبد عبده، فأردت أن أجعله وساطة الحير فدعوتهما معا : مصطفى كامل وعبد السكريم عندى في البيت لتناول الفداء . وجاء مصطفى كامل والشيخ سلمان مع بعض عندى في البيت لتناول الفداء . وجاء مصطفى كامل والشيخ سلمان عم بعض الأصدقاء من أهل الفضل، وجلسنا نتكام في مختلف الشؤون العامة ونتضاحك على المطام حق رأيت الفرصة سامحة ، فدخلت إلى الموضوع بلطف وتطرقت إليه وثيدا،

نما أن ذكرت اسم الأستاذ الإمام حق ففز مصطفى كامل من مكانه وامتقع لون وجهه وتطاير الشرر من عينيه ، وجعل يقول فى لهجة التأثر كلاما قاسيا ليس لى أن أد دده .

والى هنا غس كل آكل بلقمته ، وانفضت المائدة ، وكان عليها طبق شهـى من الكنافة فلم يمسه أحد ونهضنا إلى غرفة الجاوس فشربنا القهوة فى وجوم وصمت كأنما نحن فى مأتم ثم انفض الجميع فى أسوأ حال .

لقدكان موقف الشيخ عبد الكريم هو أكبر ما برح بى فى هذه الساعة ، فقد رأيت أنه أهين فى بيتى ، وأنا الذى دبرت لهذا اللقاء ، ومن هنا عددت نفسى مسئولا عن الإهانة التى لحقت به، ولا سها أنه كان قاللى قبل الدعوة أنه مشفق من نتائج هذا المؤتمر، فإنه يعرف أن مصطفى حادالزاج وقد يشتد الوقف سوءاً بدلا من أن يصفو الجو . فطمانت ساعتنذ خاطره ، وبددت هواجسه .

فلما حدث ما حدث لم ينبس الشيخ عبد الكريم ببنت شفة ، وقد بقيت متألما له أشد الألم بعد انصرافه فلماكان المفرب قصدت إلى بيته لأعتذر له .

وقضيتها ليلة مسهدة طويلة أحاسب فيها نفسى وأدبر ما أنا فاعل في غدى ، فلما كان الفد لم أذهب إلى الدائرة السنية وإنما بدأت بالذهاب إلى دار الأفتاء لألتى الشيخ عبد المكريم سليان وأعتذر له فلم أجد الشيخ في غرفته إذ كان مشغولا عند بعض رؤسائه، ولكنى وجدت الأستاذ الإمام محمد عبده فسلمت وجلست فلم أكد أستقر فى مجلى حق بادرنى بقوله : لقد قال الشيخ عبد المكريم يا طلعت بك إن المكنافه بالأمس كانت شهية ا .

فقلت : يا مولانا إنما الأعمال بالنيات وإنما لسكل امرىء ما نوى .

# # #

وقد ذكر طلعت حرب الشيخ محمد عبده فى كثير من ذكرياته التى رواها لصالح جودت ويمسا ذكره ، أن خصوم الشيخ كانوا بروجون أنه لا يقيم الصلاة ، ولقد لقيت هذه الشائعة كثيراً من الفيول عند كثير من أهل ذلك العهد. قال طلعت حرب: وحدث ذات ليلة أن دعينا إلى حفلة عرس كبير بالعباسية حضرها الكثيرون من الحكراء والعظماء والعلماء وأهل العلم والفضل في البلد، وأخذنا حلو السعر وطيب المجلس حتى انتصف علينا الليل ومرت بعد ذلك ساعة وساعتان ثم همنا بالانصراف، ولم تمكن أسباب المراصلات في مثل ذلك الوقت في ذلك العهد ميسورة، فرأيت أن أدعو بعض الحلصاء إلى قضاء بقية الليل عندى لقرب منزلى، وكان منهم الأستاذ الإمام والشيخ عبد المكرم سلمان وكثيرون من رجال الدين ، فلما دخلنا البيت وكنا على وشك الفجر ، تيمم من معنا من وجال الدين وقرأوا سورة قصيرة والسلوا جفونهم للنوم أما الأستاذ الإمام فقد رأيته يتسلل منهم خفية ويذهب إلى دورة الماء فيتوضأ وضوءاً كاملا ثم يتسلل إلى المسلى فيصلى العشاء حاضر شم نام .

وروى طلعت حرب أن ثلاثة من مشايخ الإسلام اشترى كل منهم ضيعة من ضياع الدائرة السنية قال: وكانت الدائرة السنية تبيع أملا كهابالتقسيط والفائدة، وكنت رئيساً لقلم القضايا . أما الشيخ سليم البشرى فقد اشترى الضيعة حسب الأوضاع المعتادة ، أما الشيخ محمدعده فقد تحرج فكتبإلى الدائرة السنية يطلب اليها أن تحسب ثمن الضيعة وتخسب فائدة الأقساط ثم تضم الفائدة إلى النمن و يعتبر الجميع بمنا أصليا يقسط عليه دون أن تذكر الفائدة في مستندات نقل الملكية . وكتب طلعت حرب على الخطاب « الأستاذ مفت فهو خير من يدرك أن مثل هذا التصرف لا يعفيه من أنه قد تعامل بالفائدة فعلا » فلما أبلغ الرأى إلى الأستاذ الإمام غضب وأرسل يقول: إنه لم يكن ينتظر من الدائرة السنية مثل هذه المعاملة ، وأنت فيها . و بمت الصنقة على ما ارتآه الأستاذ الإمام .

#### ندوة سبلنددبار

وكانت ندوة سبلنددبار من أشهر ندوات القاهرة وقد رسم اسكندر شاهينعام ۱۹۱۲ صوره لها على هذا النحو :

« ندوة دائمة منذ عشرين عاما أو تزيد غير مقيدة بقانون ، أسسها فريق من حملة الأفلام وكتاب الجرائد ، إذا اجتمع أعضاؤها أو بعضهم جلسوا إلى مقاعد لهم معروفة فى سبلنددبار ، ودار جدلم فى متعددا لمواضع ، مواضعها تتناول مسائل القصر ، والمسائل العامة ، ومسائل دول أوربا الكبرى ، غير المواضع الأدبية والملمية والاجتماع انتى تعلن فيها الحواطر .

وقد حجمع أعضاؤها بين معارك أهل الشرق والغرب، ولم يتركوا قولا لقائل .. وكان المرحوم « عبد الرحمن السكواكي » يقول إن إجماع هؤلاء الأدباء في سبلندبار أغنى مصر عن الجمعيات الأدبية المنظمة ، وبلغ من شهرة هذه الجمعية أن الشييخ عبد الرحمن عبد العزيز آل ابراهيم من أعيان العرب في الهند اغتنم فرصة وجوده في مصر فقصد سبلنددبار وحضر إحدى جلسانها ..

وقد أثرت فى عالم الأقطار الأدبية أعظم تأثير ، وأن أهم مايرد فى الصحف من الآراء الصائبة يرد ذكره فى هذه الجمية، ولطالما قرأ أعضاء الجمية مقالات الصحف والحجلات وقصائد الشعراء ورسائل المؤلفين من قبل أن تطبع فحوروا فيها أو حملوا أصحابها على التحويرولم ير الناس إلا نتيجة ما أقرت جمعية سبلنددبار .

وقد رشحت الجمية سبع مندوبين لمجلس المبعوثين العنمانى على نشر إعلان الدستور ففازوا جميعاً وهم سلمان بستانى ، عبد الحميد زهراوى ، سعيد ماهر ، فريد بك ، إسماعيل حتى ، لطنى فسكرى ، وأشهدان ما يذكر فى محادثات هذه الجمعية هو العلم والصراحة والحرية التامة لأنهم لايخافون رقيباً ، ولايخشون عقابا على مايقولون .

وقد اشتهرت هــذه المزية عن جمعيتنا حتى أصبح كتاب الإفرنج ومرا. لموهم يقصدونها الاستفهام عن حقائق الأ.ور المصرية . أما أعضاء هـذه الجعية فكثير عددهم ، منهم الدكتور شبلي شميل الذي يدور القوم من حوله ويوسعون له صدر المجلس إذا حضر ، لأنه شبخ طائفة الأدباء فإذا كان الكلام دائر على الأخبار السياسية بق صاءتا لايحفل بها ولايلقي إليها بالا، ولمكنه إذا فتح باب الكلام في مواضع الاجتماع والتشريع والعقائد أفاض وأسهب، ولم يبق قول لعيره ، وكثيرا ماينتهي بالحكم الشديد على الدنيا وأهلها وعلى اللاهوت وماجرى مجراه من أمور الآدميين .

والدكتور شميل ميل إلى النكات الأدبية ولكن السخط غالب في حديثه وهو حر وذو صراحة وإنصاف في أمياله وأفسكاره ، وله ذاكرة عجبية تعيي ماكتب من نحو تلائين عاما إذا بدأ السكلام في المسائل التي يهتم لها أشار إلى بعض مطبوعاته القديمة وسرد المقالات كامها سطراً سطراً كأنه كتبها منذ يومين .

واشتهر الدكتور شميل بجمع بعض الأعضاء أكثر الأيام إلى الغداء فمائدته معدة دائماً لأكثر من واحد ، إذ جعل مدير المطبخ العامر صديق الحجمع طانبوس عبده . ومنهم رفيق بك العظم المفكر الكبير والعثماني العثور ، يعرفه الناس مما قدم من مقالات تدل على الوطنية الصحيحه وواسع الاطلاع بحضر معظم الجلسات ، وينصف في حكمه ، ولا يتطرف .

وهو من أكابر العاملينومن أقدمهم عهدا فى طلب الإصلاح العثمانى ورفيق بك قوى الحجة لايلقي السكلام جزافا ولايتعنت .

ومنهم حتى بك العظم رجل الظرف واللطف وصاحب النية الحسنة والوطنية الصادقة ، ولست أعرف رجلا أبعد منه عن التعصب المذموم .

ومنهم سامى قصيرى محرر المقطم ، هو على الجمسلة خطيب الجلسات ولاسيا فى السياسة ، وله مقدرة عظيمة على إلقاء السكلام . ويمثيل وقائع الزمان وشرح معانى السياسة الحديثة .

مهم سامی آفندی جریدینی المحامی و هو من أهل الاجماع سواء فی مواد القانون وشرحه أوفی بقیة مواضع السکلام

ومنهم داود بركات رئيس تحرير الأهرام ،وهو من الذين يروق الأدباء حديثهم، له معرفة بدخائل الأمور وحقائق المسائل الحليه وأسرارها لايفوقه علم ، ولسكنه فطن حكيم لايقول كل الذي يعلمه في يعض الأحوال . ومنهم خليل مطران شاعر القطرين وسديق سكانهما أجمعين ، لم أسمع برجل كثر أصحابه ومعارفه والسائلون عنه وعن مكانه مثله ، ولايجب فإنى لم أسمع رجلا يحدث الآخرين ويعجبهم بيانه وسحر حديثه مثل خليل مطران، ولو أن الرشيد حى في أيامنا لجمله رئيس ندمائه بلامراء ، وأشهر مايقال بعد شعره ونثره وجمال حديثه، أنه أوسع الناس صدراً وأعقابهم لسانا .

ومنهم سلم سركيس وهو من ألطف الأدباء حديثا وأميلهم إلى المحاضرات الفكاهية ، يميل إلى مسائل الإجتاع والأدب .

وطانبوس عبده صاحب مجلة الراوى ، لاينظم أبيانا إلا ولها نكمتة أو نكات شعرية انقطع فى الأعوام الأخيرة لكتابة الرواياتوقدطبع منها حتى الساعة مئات .

والشيخ يوسف الجازت الصحافى المشهور عرف بالذكاء وسعة الأخلاق ورقة الحديث.

والسيد رشيد رضا الكانب الإسلامى الكبير هو على الجلة مفتى الجمعية لأن الأعضاء يقفون عند قوله فى كل مايتعلق بأحكام الشريعة الفراء ، له ولع فى تطبيق مواد الدين الإسلامى على مايجد من علوم هذا الزمن وأختراعاته .

و محد كرد على صاحب جريدة المقتبس الدمشقية كان عضوا عاملا مدةوجوده فى مصر ، ومصطفى الدمياطى ، والشيخ أحمد تتى الدين ، وانطون أفندى جميل ، والدكتور خليل سعاده مؤلف أكبر قاموس إنجليزى عربى ، وأمين بستانى ، والدكتور مهدى خان ونخيت شاهين ، ويوسف بستانى .

ومن الأعضاء الأكرمين حافظ إبراهيم والشيخ سلىم البشيرى ، ونجيب المشعلانى فترى ممانقدم أنجمية الادباء فى سبلنددبار قوة فى مصر من القوات الحية العاملة، وأنها أثرت تأثيرا عظيما فى أمور مصر والدولة العلية » .

ولى كلة واحدة أقولها عن هذه الندوة: إنها ندوة إخواننا الشاميين الذين هاجروا إلى مصر ، والذين كانوا فى وقت ما يملكون زمام الأمور كامها من خلف الساسة والوطنيين وغيرهم لصلاتهم الفوية بقصر الدوبارة وقصر عابدين ، وكانوا فى الاغلب خصوماً ليلدز والسلطان العنمائي .

#### ندوة القاياتي والبابلي

ولانستطيعان نترك الصورة دون أن تسكتمل بالحديث عن ندو تين طريقتين : ندوة القايائي فقد عرفت القايائي فقد عرفت بأنهامقر الحركات الوطنية منذعهد عرابي بدأهاالسيد حسن القايائي ، وكان من أنسار عرابي واكملها الشيخ مصطفى القايائي وكان أزهريا من رجال ثورة ١٩١٩، ودار القاياتي بالسكرية مبنية على الطراز العربي القديم ، منظر تهامنتدى الثورة العرابية وحيث كان مجلس بالسكرية مبنية على الطراز العربي القديم ، منظر تهامنت رخر مجاعات الطلبة الأزهر بين وقد أعتقل عبد الجواد القاياتي والد حسن القاياتي وأحمد عبد الجواد والد مصطفى القاياتي ولبثا هناك أربع سنوات .

وفيها بعد الثورة المصرية لبث ملتق الطبقات من رجال العلم والأدب والسياسة . ويصفها حسن القاياني فيقول :

« عطفة القاياتي » .. تلك عطفتنا العتيدة ، قائمة حيث محتضنها باب زويلة عند ملتقاه بالسكرية ، تلك عطفة (الألايلي) في بهرتها دارنا القديمة الصغيرة(القاياتي) مسلك صنك ملتو كمجرى النفس وحجر الأفمى .. والاسم لأسرة تركية عريقة كانت تفطن فها وقد ترحلت عنها قديما .

وبيت القاياتي قد صاحب التاريخ في مصر فترة وانخذ اسمه من قبل أيام جدهم الاعلى (شمس الدين القاياتي) قاضي القضاة بمصر الذي نزل في هذه الأحياء سنة خمسة وتمانين وسبعائة هجرية .

\* \* :

أما دار البابل فكانت قائمة عند تقاطع شارعى خيرت والجامع الاسماعيلى ، وهدمت عام ١٩٣٨ بعد أن عاشت أكثر من ثمانين عاما ، ومازال اسمها يذكر مقروناً بالنسكات المستملحة ، والفسكاهات العذبة ، وقد ظل اسم صاحبها علما على الملح الشهية ، وقد نشرت الصحف والحبلات كثيراً من ماح البابلى . . وقال توفيق

دبيب الصحفى العجوز فى هامش الأهرام يوم هدم المارة : اليوم زول العارة وقد زالت من قبلها الثروة الواسعة ولكن الباقى هو نكت البابلى وقفشاته وأحبار مجالسه ، وقد كان هناك رواة محفظون نسكاته ونوادره ومجمعومها فى صحف مكتوبة(١).

. . .

وكان للشيخ محمد رفعت ندوة فى شارع يحيى بن زيد بالسيدة ، مجتمع فيها هواة فنه الرفيع ، ويمثل الشيخ رفعت أروع صوره للأداء ، مع أروع خلق للعزوف عن اتخاذ قراءة الفرآن وسيلة للكسب .

حفظ القرآن مكتب فاصل باشا، وكان يقرأ في سراى فاصل باشا بعد ذلك سهر قرمضان إحدى عشر عاما ، واقترناسه بأعلام القراءة في صر: أحمد ندا والقيسوني والصواب وقد ارتبط اسمه بافتتاح الإذاعة المصرية ، غير أنه لم يلبث أن أصب في الثلاثينات عمرض في حلقه ،فاجريت عملية جراحية ،أنفق فيها ماكان لديه من دخل ، وكان عروفه عن المال من أبرز شمائل خلقه ،كان يأبي المساومة في ترتيل القرآن فأذاع بالأجر الذي قرر له بلا قيد ولاشرط .

وكانوا يدفعون له خمسة جنيهات عن كل مرة ، ولا يذيعون له إلا مرتين فى الأسبوع، دعاه نظام حيدراً بادليقراً لديه لقاء ١٥ ألف جنيه، فلما أحس مفاوضوه أنه يمتنع ، زادوه ظنا منهم أنه يريد أن يرفع الأجر ، وما علموا أنه عازفا عن مثل هذا المال ..

يقول: لم أسهر رمضان منذ عشر بن سنة عند كأثن من كان ومن قبل كانت سهراتى فى الريف، وكانت تسكلفنى مالا أطبق من متابعة القراءة حتى أنعب، عندما بحضر أحد العمد أوالمشايخ ومن مضايقات السفرومتاعبه واضطرارى إلى تغيير نظام حاتى للاضة.

وأهم سهراتى فى رمضان فى سراى فاضل باشا، وكان عثمان مرتضى واظب كل ليلة على الحضور، ومعه فريق كبير من العلماء وقال: لقد كانت فى مصر قارئات منهن الشيخة أسمهان وكانت تقرأ فى سوامر حاشدة بالرجال مع الشيخ أحمد ندا والشيخ حسن (٣) راجم القصل الأخير من هذا الكناميد.

الصواب، وكان يعجبني صوتها كل الإعجاب ولم أسمع بمثلها حق الآف .

وقد كان الشيخ رفعت يسهر في بينة مع عي فنه، ويقضى معظم الوقت في الاستايخ إلى الاسطوانات الموسيقية من بتهوفن وموزار ، وقراءة القرآن ، وكان يذهب إلى حديقة الحيوان يوما في الأسبوع، ويجلس قريبا من بيت الأحد ليسمع صوته مرة بعد ممة فقد كان صوت الأحد أكثر الأصوات عمقا في ﴿ القرار ﴾ ولما مرض الشيخ تسفف عن الاستجداء والمونة ، ورفض كل ماقدم إله ، وقال إنه في فترة امتحان . . .

Ray State

( ٧ ــ العبرق في فيجر اليقظة )

## مصادر الفصل

مجلة الصباح — سبتمبر وأكتوبر 1981 كل شىء — م 1979 الأهرام — م 1977 المصور — م 1977 الأهرام — ينابر 1977 مجلة سركيس — م 1917

15. 30 102 11.33

.

•

## من الفيشاوي إلى قهوة باب الخلق

عرفت القاهرة عشرات من الأندية الفتوحة ، فى مناطق الأحياء الشعبية ، وكان المؤره وباب الحلق والحلية من أبرزهذه الناطق ، وقد تحدث «فهمى عبد اللطيف» فى أحاديث عنلفة متوالية فى الثلاثينات عن هذه الأندية فى مجلة الرسالة . واختص نادى الحلية ومقهى الفيشاوى وكازينوباب الحلق . وقال إن نادى الحلية كان مقامه بحوار جامع قيسون أولا ثم تجدد مرة أخرى ، وكان من أبرز شهوده الشاعر عد الحمراوى الذى كان يعمل فى دار المسكتب ويسكن فى هذه المنطقة بين شارع عد على أوباب الحلق . وقد جلس فى هذا النادى شوق وحفى ناصف وإبراهم هلال وحافظ إبراهم وعبد المطلب ونسم والزبن وبيرم وعماد وحسن القاياتي .

وقال الهراوى لفهمى عبد اللطيف أنه لا يذكرأن أديباً في مصرلم يتصل تاريخه بذلك النادى القديم .

وكان هذا النادى قائماً أيام الثورة المصرية ، فانتقل إليه الشيخ مسطنى القايلى وكان للشيخ حاشية حافلة بالشباب المفكر الجرى أمثال عباس الجل ، وعبد الرحمن الجديلى والشيخ محمد البنا. ثم مات النادىسنة ١٩٩٣ وقام مكانه مطعم للفول المدمس ، مجدد مرة أخرى فى الحلمية وكان يجلس فيه محمد عبد المطلب والهراوى والأسمر والزين وحسن شفيق وزكى مبارك وحسن القاياتى ، وكان حافظ يتردد عليه من وقت لآخر .

. . .

أما مقهى « الفيشاوى » فقد كانت له شهرته المدوية حول موائد الشاى الأخضر يقول فهمى عبد اللطيف: « إنه كثيراً ما ينطلق أدباء الفيشاوى على طبيعتهم «فيتشاجرون النادرة ويتضاربون بالسكتة وبرسلون الضحكات عالية قوية كلها سخرية بالحياة واستهانة بقسوة الدهر واستخفاف بعبث الأيام ومطالب العيش ، وللفيشاوى, موسم يتم فيه المجدوبيلغ الغايةمن الجلال والسكمال ، ذلك فى رمضان فتجد فى حلقات. الفيشاوى : لطفى السيد والدكتور هيكل ، وحفى محود ، وفكرى أباظة ، وطفى جمعة .

ثم ينفض السامر الحافل ويعود الوضع إلى مستواه ، ولايبتى للفيشاوى إلا الذين. يعكمون عليه من أمثال إبراهيم الدباغ وعبد الحميد الديب .

\* \* \*

أما كازينو باب الحلق فإن وجود دار الكتب في هذا الحي، ريماهوالذي منحه هذه السعة الأدبية وجعله مهوى كثير من الأدباء والشعراء والصحفين، يقول فهمى عبد اللطيف «كم لهذا الحي من سهرات عامرة ومجالس حافلة ، ناهيك بمضاحيك حافظ ونسيم وأمام العبد وصاحب الصاعقة (أحمد فؤاد) ومنشىء جريدة الحارة والشبيخ الشربتلي وإخوانهم .

وكان مقر كازينو باب الحلق في الثان الحادث من نقاطع شارع عد على بدرب الجذاميز وأمام جامع الحسين ، وكان يسمى من قبل قهوة باب الحلق ، وكان يجلس فيها أحمد مصباح ، ومحمد المهدى ومحمود أبو النصر وحفى ناصف ومحمد الحضرى ، يحيط بهم نخبة من طلاب الأزهر ، ثم احتل القهوة الشيخ محمود زناتى وطه حسين وإبراهيم مصطفى والزيات ومن على شاكلتهم من تلاميذ الرسفى والمهدى والشنقيطى ممن تمردوا على حواشى الأزهر ومتونه وهواهشه . ثم مرت أيام فسكان يجلس على السكازينو أحمد الزين وحسن القاياتى . ولمنا مات الهراوى انفض سامره فى الحلمية ولم يستطع إخوانه أن يقيموا فى الحلمية فانتقادا إلى كازينوا باب الحلق .

\* \* \*

ولكثير: من رواد هذه الأندية قصص تروى: وفى مقدمتهم عبد الحميد العديب وصاحب الحمارة والشبخ الثمريتلى . ولندع عبد الحميد العديب يصور حساته. يقله ، يقول:

دخلت مدرسة دار المعلمين وكنت أول الثلاثة الذين غربلهم الامتحان ، لست.

آدرى أى شياطين القرم والقرود ، ركب رأسى فى منتصف العام المدرسى ، فوقفت من مدرس الشريعة موقف السائل المستغيث. فقال : لا أريد أن أراه فى المدرسة يومين ، وفعلاكان ، فتوجهت إلى مقهى بحى بولاق اسمه « نادى البرابرة الوحيد » وجلمت أنناول الشاى :

حتى إذا كان الظهر غشى المقهى سكوت مفاجىء ، ثم ارتفع فى أحد أركانه صوت مفنى يردد لأول مرة : والله تستاهل ياقلي ، .. فقلت مخبراً ــ ليه عمل ماكنت خالى، ورمى الرجلعوده من يدهوقام إلى وهو يكاد بجن من الفرح، فصافحنى. وقدم إلى بطاقته فإذا هو أحد زعما، الموسيق فى مصر ...

وذهب إلى السكواليس ،وقدم إلى السكاس الأول وماكنت قد رأيت الحُر قبل داك، وظل يسعفنى فأشرب حتى رأيتنى بين نجوم السماء لا نجوم المسرح، وبعد ذلك أخرج من جيبه علبة فضية صغيرة ثم وضع منها قليلا من مسحوق أبيض على ظهر يدى وقال « شم ده » .

ا وما فعلت حق شعرت بنشوة غريبة حلقت نخيالى .. وكلما ناوانى كأسا طلبت شمة » .

ويمثل محمد توفيق صاحب الحمارة وأحمد عباس صاحب الحلاعة ومحرر جريدة السيف لونا من احتراف الصحافة وصعلكة الأنديه أما صاحب الحمارة محمد نوفيق فقد كان كزميله احمد عباس صاحب الحملاعة لونا مظلم من مدعى الصحافة في هذه الفترة ، ولقد توفي محمد توفيق في ديسمبر ١٩١٦ ، فكتب توفيق حبيب الصحافي العجوز يصور حياته وموته قال:

وصاحب الحمارة من عائلة معروفة بالقاهرة وقد عنى ذووه بتربيته فاتقن أصول اللغة العربية ونظم الشعر وهو يافع وأجاد اللغتين الفرنسية والتركية ثم دخل المدرسة الحربية وألحق بحملة السودان ، له هزليات يستمدها مما يحفظه من تاريخ الأقدمين ويبتكره من الأقاصيص .

ثم أنشأ مجلة هزلية كان يطبعها على العراء ويوزعها • أنشأ مجلة الحارة منذ ١٨ سنة واقتني "في كتابتها أثر الشبيخ سانو أبي نظارةً وعبد الله نديم ، والشيخ حسن الآلاتي ، والشيخ محمد النجار وغيرهم بمن اشتهرو [ يقوة المقارقات .

وكانت كتابة هؤلاء الشعراءوالكتاب لانتعدىالأزجالوالقامات ثم المحادثات بهن شخصين يتناول حديثهما غرضا معينا أو حادثة وقتية ولسكنهم كثيراً ما كانوا يدخلون في عباراتهم حجلا وألفاظاً تنفرمنها الأذواق السليمة .

وامتاز صاحب الحمارة عن سابقيه بتجريدها من فحش الآول كما عرف بابتماده عن الشخصيات .

ولكنه كان شديد الوطأة على مخالفيه فى السياسة فنعرض لفضيلة الشبيخ محمد عبده فى مسألة الموقودة وغيرها من الفتاوى ، فحركم وحكم عليه بالسجن .

وربما كانت الحمارة أول مجلة عربية يطبع منها ١٢ ألف نسخة فلما رأى بعضهم هذا الاقبال اقتدوا بتوفيق ولسكنهم لم يفلحوا . ثم أبطل جريدته وفتح قهوة فى شارع فم الحليج ثم نقلها إلى العتبة ..

. . .

ويعد أحمد عباس صاحب اليد الطولى فى النقد الهزلى فى جملة لا تزيد عن سطرين بشسكل أخبارى أو سؤال وجواب .

وكانت أغلب عباراته محتوية على نسكتة أو إشارة دقيقة لا يدركها إلا الواقفون على أسرار البلد ودخائل أكابرها ، واشتغل بالصحافة منذ ١٣ سنة ، فأنشأ جريدة الحلاعة ثم أبدلها بجريدة الشجاعة ، وكان كثير التعرض لدخائل البعض ولدعهم بقوارض السكلم ، ولسكن حلاوة النسكته ورشاقتها لم يحمياه من العقاب فسيق إلى الحاكم غير مرة وحكم بتعطيل صحيفته فاشترك مع صاحب جريدة السيف .

وبعد أن كانت الجريدة . جدية حوالها عباس هزلية ، وأدخل فيها ما يعجب ويطرب من فنون الهزل والتفتن في إبراد الحوادث اليومية ووصف الأشخاص بأمور أصبحوا قادرين على التخلص منها . وكان مخلق من كل حادثة ما لا يستطيع لسواه استنباطه أو إدراكه . وحدث حمند شهر أن تعرض لبعض تلاميذ المدارس بكنابات عدتها النيابة مزرية بهم فساقته سع بعض الهرضين والمشاركين إلى المحكمة وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر فتجرع لمية من الكوكايين فقضت عليه بعد ساعات وهو واقف إلى جانب جامع السلطان المردا) ه .

. . .

أما الشبيخ الشربتلي فقد كان آية من آيات الصحافة الفديمة ، محافة القدرة على الجلدح والدم في آن ، فقد كانت هناك سحف تعيش على مثل هذه التجارات .

وكان الشربتلي محرر عدداً منها في وقت واحد ، من مكانه في قهوة باب الحلق ، خهو قد حرر المقالات وأعدها مسبقا وترك فيها فراغاً لكتابة إسم من يمدح أو يذم ، وقد صورت إحدى الصحف شخصية هذا الرجل العجيب على هذا النعو :

«كان أفدر صحنى فى زمنه ، يقبض على زمام التحرر فى ١٧ صحفة ما بين يومية وأسبوعية ،كان يحررها وحده، ميزته أنه كان يكتب العامة فلايفهمونه ، ويطلع على كتابته الحاصة فينكرونه ، عاش عمرا طويلا وهو يرتزق من قلمه السيال فى جرائد عدة معترفا به كصحفى فذ .

لا يهمه من الكتابة إلا أن يملاً صفحات الجريدة بكلام لا يعول على إنساقه ، كتب مرة فى إحدى الصحف اليومية ١٣٥ مقالا بعنوان ( السرطان السياسى ) كان ينزل بها إلى مجاهل إفريقيا يتحدث عن غرائبها وعادانها دون سابق علم أو معرفة ، ثم يصعد بقلمه فيطوف بأوربا وأمريكا متصيدا أسماء أشهر مدنها مخترعا حوادث خطيرة من عندياته ، وكان قراء المقالات يعجبون بها حتى أن الشيخ محمد عبده عند ما ذكر فى مجلسه اسم الشيخ الشربتلى جاهر بأنه رحل فذ .

وقال إنه رجل يكتب فيما لا يعلم ١٣٥ مقالا قادر لو وهبه الله المعرفه أن يكتب آلاف المقالات في أمرنافع .

<sup>(1)</sup> اقرا فصل ﴿ الفكاهة والندماء ﴾ في آخر الكتاب .

كان يجلس فى قهوة قريبة من باب الحلق ،كما يجلس أصحاب الصناعات فى هذه الأيام على قهاوى خاصة ينتظرون عمل يومهم ، أغلب أصحاب الصحف فى ذلك العهد من الجهلاءالذين يستهويهم الربح من هذه الصناعة ، وكانوا يعرفون مكانه فيتوافدون عليه حيث يدخن تزجيلته ومعه أوراقه وأقلامه وأدواته يدفنها جميعاً فى صدر قفطانه الواسع .

النوع العالى بخمسة عشر قرشاً عن الصفحة الواحدة والمتوسط باثنى عشر قرشاً والعادى بعشرة قروش .

يروى أنه عندما عمل فى جريدة الظاهر اليومية كان يستعمل طريقته الحاصة فى ملء أنهارها بكل مامجد من تخيلته . فلما علم أن صاحب الجريده يدفع مبلغا كبيرا لتلفرافات روتر، هز الشيخ الشربتلى رأسه وقال«مفيش لزوم تدفع كله المبلغ ده كله فى تلفرافات لاتملاً عمودين من الجريدة أنا أقدر أحررها بصورة أعظم» .

واحتاج فى بعض المرات إلى خبريمارٌ نهرا من الصحيفة والعال وافقون يستحثونه فحك عنقه بطرف القلم وبدأ يكتب خبر حريق حدث فى متجر كبير فى العاصمة وقدر خسارته بكذا من الجنبهات ثم أثنى على جهود رجال المطافى وندد برجال البوليس فى تقصيرهم وعدم مبادرتهم إلى مكان الحريق فوراً .

ولكن رئيس العال عاد إليه بعد ساعة يقول : إن العمود ينقص سطرين حتى يكمل ، مما كان منه إلا أن تناول القلم وكتب «وبعدكتابة ماتقدم بلغنا عدم صحة هذا. الحبر فحمدنا الله وشكرناه على أنه لطف بمباده » .

\* \* \*

وقيل إن بعضا من الموثورين أغروه بالتحرش بالشيخ بجد عبده « منتى الديار المصرية » وكانت له الأيادى البيضاء على الشربتلى ، فأرسل لقلمه العنان إلى آخر الشوط ، وأنهال على الإمام سباً وسلباً ثم رماه بالغرية المنسكرة ، وكان قد انخذ بجلسه الدائم فى مقهى صغير يسمى بار العتبة على القرب من باب الخلق ، فلا يلبث أن يوافيه أصحاب الجرائد والحجلات ، فواحد يطلب منه كتابة مقال فى ذم يلبث أن يوافيه أصحاب الجرائد والحجلات ، فواحد يطلب منه كتابة مقال فى ذم فلان من الكبراء في كتابة مقال فى ذم

اليوم إلا ويكون الشيخ قد كتب لعشرات الصحف التي يلمن بعضها بعضاً ، وتصدر تلك الصحف ويطالع الماس فيها ما برضهم وما يغضبهم .

أما دخل الشيخ فقد كان لا يتعدى ثمن ما يشرب من المشروبات فى المقهى فإذا كانت البضاعة طيبة دس أحدهم فى يده بريال مجيدى ، وكان الشيخ الشربتلى يكتب لأبى شادى ( عد أبو شادى ) ما يغشره فى جريدة ( الظاهر ) فى الطعن على الإمام وكان يكتب للذين ينافحون عن الامام .

وتولى رئاسة تحرير جريدة يومية كانت تصدر باسم (الأمة) ومن سخرياتِ القدر أنه توفى يوم وفاة «مصطفى كامل».

\* \* \*

وفى مراجعة لحريدة مصاح الشهرق (١٤ إبريل ١٨٩٧) تجد تفصيلاعن قضية الشبيخ عد عده صد الشبيخ السربتلي عن المقال الذي نشره فى العدد ١٤٩ من جريدة السهج القويم، ونسب فيه إلى الشبيخ عبده عدة مطاعن تتعلق بأنجماله فى الأزهر، مثل تمزيقة للكتب التى فى أيدى الأساتدة، والادعاء بأنه سبهم وقال الشهر بتلى فى التحقيق إن الذي روى ذلك له هو الشبيخ سايان العبد وكان بصحبته الشبيخ حمزة فتح الله وشبيخ آخر ...

\* \* \*

ويتصل حديث الندوات ولاينتهى، وهى ندوات تعتمد فى أغلبها على الفسكاهة: بكموكة وحيد ، وبعكوكة البشرى ، وبعكوكة شفيق المصرى ، وقد دارت هذه الأعماء طويلا على أعمدة الحجلات ، وكانت تشترط فى المضو أن يكون ظريفاً مثقفاً . ويصطلح أعضاء ( البعاكيك ) على تسمية كل شخص لا يليق بعضوية البعكوكة باسم (حنفي أفندى ) فإذا قبل (حنفي أفندى كذا ) كان معناه الرافس المطلق ...

وقد تصدر أحلامها مختلف الحفلات ومآدب الأكل : حسين شفيق المصرى ، وعبد العزيز البشرى ، وفسكرى أباظة ، ويجد عبد القدوس ومحجوب ثابت ، وحفى محمود . وكانت هناك ندوات متعددة حجمع تاريخها فى كتب. ومنها ندوة كامل الكيلاني والعقاد ، وندوات لم يكتب تاريخها لأنها تقع بعد هذه الفترة ...

\* \* \*

وتردد ذكر ندوة الصوفانى بالحلمية الجديدة ، وكان لهذا النزل تقاليد منزل عبد الرازق ، تلتق الوفود كل مساء على العشاء ، بعد التمتع بالأسمار والأحاديث ،

\* \* \*

وعاش شارع الفجاله فترة طويلة ، ملتق الأدباء، وكانت به مطبعة المعارف ومكتبة المهلال وبجلات الزهور وسركيس وفناة الشرق ورعمسيس والمحيط والمقتاح ومن حده البقعة التى لانتجاوز الكيلومتر كانت تصدر أغلب مطبوعات القاهرة « وكان المنفلوطي بجلس على إحدى المقاهى هناك إلى الطاولة بثوبه الشرق الجميل يصوب خطراته ويدون عبراته واذكر فتحى زغلول واقفا إلى صندوق الحروف بجانب المامل في مطبعة المعارف » .

وروی زکی مبارك عن عبد العزیز فهمی : أن شارع درب الجامیز فی فترة من المنترات كان يمور بالمجامیز فی فترة من المنترات كان يمور بالأوراق المنتورة والسكتب المبدورة ، ومرجع هذا إلى أن دیوان الملمارف القدیم الذی أنشأه علی مبارك كان مقامه فی درب الجامیز وكانت دار السكتب علی مرمی البصر منه . ومن ثم تحافت حوله المسكتبات . ولابد أن یكون درب الجامیز قد سبق شارع الفجالة بسنوات طویلة .

\* \* \*

ولا نسيطيم أن نفادر الندوات والمقاهى . . دون أن نذكر حادثا هاما هز الأندية وعاش حديثها زمنا طويلا . ذلك هو حادث قهوة دراكتوس أو ما أطلق عليه الشخ طى يوسف فى المؤيد « عام الكف » وقد وقع الحادث فى نوفمبر ١٩٠٢ وقد وصف الحادث كاتب معاصر لهذه الفترة . فقال :

جاءنا أمام العبد وقص علينا الحادث دراكتوس ، وقد رأينا بعد رواية إمام العبد بيومين في محليات المؤيد نبذة تناول فيها هذا الحادث بالنمز واللمز ، ثم ما عتم مشبخ المؤيد إن فتح هذا الباب ﴿عام السكف ﴾ حتى إنهالت عليه بدائم القرائع ، قرائع السكتاب والشعراء الذي افتنوا في هذا المعنى إفتنانًا ، وغاصوا على كل معنى . بديع حتى استخرجوا لنا من در الشعر الوانا ، وأنسونا بذلك ما قيل في طيلسان ابن حرب . . »

وقد وصف كثيرون هذا الحادث أنه كان بين المويلجي وبين عد نشأت مداعبات، ولما كان هناك خلاف بين المويلجي وعلى يوسف فقد انتهزها صاحب المؤيد فرصة للانتقام ، ويشير الكثيرون إلى أن محمد المويلجي قبد حفظها المشيخ حتى كانت حادثة الزوجية المشهورة فانتهم منه حيث أنبح له أن يفتح باباً في جريدة الظاهر استدرج إليه أقلام الكتاب والشعراء .

وقد كتب محمد المويلجي في جريدة والده إبراهيم المويلجي : «مصباح الشرق» مصورا هذا الحادث فقال :

اشتفل صاحب المؤيد طول الأسبوع بالكتابة عن حادثة (دراكتوس) فيكتب ما يأتى: ساءنا إن أحد أنباء الذوات المسهورين بالذكاء والنباهه. قد استعمل الشدة والقدوة مع محرر إحدى الجرأد الأسبوعية المسهورة بحسن الكتابة والتوقيع والنابغ في الإنتقادات الشخصية فضربه على خده وصفحه على قفاه. ولا صحه لما قبل من أنه جره بيده من أذنه بلا جريرة ولا ذنب سوى أن المضروب رحب بالشارب عند دخوله دراكتوس قائلا مازحا: أهلا بالفائن أو الفتان فلم يكن من هذا إلا أن فعل به ما فعل.

وقد حدثت لنا حادثة كنا نظنها من الأمور الحاسة ؛ أنا محمد الويلحى أقر واعترف بأنى كنت فى دكان در اكتوس فى عشته يوم السبت ٢٥ من شهر أكتوبر مع جماعة من الأصحاب وبينا أنا جالس إذ دخل محمد بك نشأت فقال لى : بونسوار موبلحى فأجبته كمادى : أهلا بالفتنى ، فما كان منه إلا أن ضربنى بكفه على وجهى فلم أتحرك من مكانى ولم تنفير جلستى وقلت له : ما زدت أن فعلت ما يمكن لأى حمار فى الطريق أن يفعلة مع أكبر كبير . وقام الحاضرون عليه يلومونة وبعنفونة ، ثم خرح فعاب برهة وجاء وراءه كاظم بك فاضل ومن ورائهما جماعة من الأروام ، فتقدم كاظم (بك) نحوى واخذ يشتم ويسبب وبهدد باللغة المذنسية ويقول : قد نشرت فى جريدتك بأنى اخذت مائة فرنك فى عقد زواج

الأميرة شويكار بياريس ولابد من الانتقام منك بأعظم بما وتع لك الليلة ، فلم أجبه بمثل سبابه ، ولم التقت إلى تهديدة وأشار هي العاضرون بالخروج من السكان فقلت: أنا لا أضرب ولا أهرب ، ثم انصرف المعتدون بعد ذلك إلى سبيلهم ، هذه حقيقة الحادثة ذكر ناها لمن لم يطلع عليها فماذا يعيب العائبون علينا . »

ونما ذكره الدكتور محمد صبرى إن أحمد شوق وإسماعيل صبرى قد شاركا فى هذا الحصاد الهائل من القصائد بإمضاءات مستمارة وتوقيعات مبهمة ، فالمويلمى كان قد نقد الشوقيات وتألم شوقى لهذا البقد ، وقد وقع شوقى شعره فى هجاءالمويلمى بإمضاء (دراكتوس) .

۸ من الكتّاب إلى المدرسَّ

\*

n

### من الكتاب إلى المدرسة

رجلان عاشا فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر يرسمان لنا صورة المجتمع :
الكتاتيب عبارة عن غرفة مستطيلة لها نوافذ صغيرة مرتفعة من الطوب الأخضر ،
وتفرش أرضها بالحصير ، فيجلس فيها التلاميد مختلطين ، ويجلس الفقيه فى الصدر
على سجادة . وفى الحائط قطعتان من الحشب بارزتان توضع فوقهما «آلة العقاب»:
العلقة والجريدة ،والفلفة عبارة عن جريدة يتصل بطرفها حبل يقيد فيه المذنبوتلف الفلقة على رجليه ويرفعهما العريف .

كانوا يقولون: جريدة الفقى من الجنة ، ويسمون الفقى « سيدنا » . وله مساعد يسمى العريف ، يقوم مقامه إذا غاب، بالقراءة والكتابة فى الألواح الصفيح ، وحفظ القرآن و تجويده .

ويدعى الفقيه للقراءة فى المما تم والحنات ، وله جعل مخصوص عن كل تلميذ يأخذه صباحاً ويسمى العادة ، أربعة أرغفة من خبر الأذرة ، يأتى بها كل غلام صباحاً ويضعها فى الطاقة القائمة خلف الشيخ أماأولاد الأعيان فيجيئون بحبر القمح أو بقرين . ويحضر الطالب للشيخ الجبن والعسل والابن ، وفي أيام الحصاد يرسلون له القمح أو الأرز على سبيل الهدية ، وفي العيد يرسل المكمك ، والمعايدة ، والنقل وعندما يتم التلميذ حفظ الفرآن ، « حفظ الحائمة » ، حيث يقومون بصنع نوع من الفطائر الشلتت ، أو من الرقاق تجعله طبقات بعضما فوق بعض ، ويرسل إلي الشيخ تمكر يما له .

ويصور الطني حمعة هذه المرحلة من حيانه :

كنت فى الفترة الأولى التى انتهت بسن التاسعة خاملا فى كل شى. له مساس بالتعلم، فلم أحفظ الفرآنولا قواعد اللغة العربية ولا قواعد الحساب ولم أتفن الحطين ( ٨ ــ الشرق فى فجر اليقفلة ) ا

الدربى والافرنجى ، ولم أتفهم معنى الجغرافيا. وقد حكم على جميع الأساتذة بالحبية فى فروع العلوم كلها ولم يحسن بى الظن إلا أستاذ علم الأشياء الذى قضى نصف عام فى وصف الحمار !

لم يسعدى الحظ فى تلك السنين الأولى بأستاذ يعرف ما هو التعلم الا رجلا فاضلا ألقت به الأفدار على شاطىء تلك المدرسة ، كأنه يقابل سفينة غارقة ، كان مطر بشآ ملتها هادئا ، يعلمنا المطالمة العربية في الفوائدالفكرية والمسامرات الفكرية، وما أفظع ذكرى هذين الكتابين المقيمين وأسقم أسلوبهما . ولكن هذا الأستاذ كان من المهذبين الذين وصل إليهم شعاع من نور العلم الحديث ، فقد سافر إلى مؤتمر المستشرقين فى استوكلهم ، وألف فى وصف رحلته كتاباً وكذلك ألف كتابا فى الأمثال العامية وآخر فى المواويل ..

فأقبلت طيقراءة مؤلفاته ، وقدسبب شرائى لىكتبه جميعاً ــالذى لم يتجاوز مجوع عنها عشرة قروش صاغ ــ غضب والدى ، الذى لم يتعود إنفاق مثل هذا المبلغ الضخم "تمنآ لورق مطبوع .

قرأت في كتبه وصفه عواصم أوربا وأدركت وجود عالم وأقوام آخرين غير الدين أراهم في السكة الجديدة ودرب الأثر وحارة الكنيسة وكفر اسكاروس ، وتلوت أمشال العوام وتفسيرها ومواضع الاستشهاد بها وحفظت بعض الموالى وأدركت معناها .

فهذه السنون العشر الأولى تضيتها فى جهالة تامة ومحاولات خائبة فى سبيل إدراك سبادىء الأشياء ، ولكنى لم أوفق إلى شىء أكثر من فك الحط ، وقراءة بعض يَجزاء من ألف ليلة ، وسيف بن ذى يزن ، وقسص أبى يزيد .

أماالضرب في المداوس ، الضرب الموجع المؤلم ، الذاهب بالكرامة والمحدث الأحقاد بين الأساتذة والتلاميذ فقد كان قاعدة عامة إلى درجة إحداث العاهات المستديمة كالصمم وفقد بصر إحدى العينين ، وكانت في كل مدرسة عدة ( الفلقة ) التي تشبه في نظر التلاميذ تلك ( الجياوتين ) في نظر المحسكوم عليهم بالإعدام ، وقطع الرقبة وطريقة ( العبط ) وهي أن يتقدم فراش ضخم كالجلاد ، ويعبط الطفل ، أي يحمله

هويضمه إلى صدره بخشونه لبمكن النساظر هلى ضرب ظهره بأنواع شق من العصى الحيران .

ولم تكن المدارس الثانوية عام ١٩٠٠ إلا أداة من أدوات الحكم البريطاني . . في مصر غايتها إخراج طائفة من الأفندية أطلق عليم الإنجليز وصف .

#### The abominable Effindi claso

ليشغلوا الوظائف الصغرى في دواوين الحسكومة ، ويعملوا تحت إشراف السادة الإجليز الذين يشغلون المناصب العليا الإدارية .

ووضعت وزارة الممارف تحت سلطة رجل واحد هو مستر دوجلاس دناوب ع الذى صار بعد ذلك دكتورا من إحدى جامعات انجلترا ، وكان هذا الرجل فى أول أمره مبشراً ودخل وزارة المعارف عن طريق توظفه مدرساً للغة الإنجيزية أو الحط الأفرنجي فى مدرسةرأس التين الأميرية ، وذلك منذ ٤٥ عاماً (أىسنة ١٨٥٥) وما زال الستردناوب يدرس ويترقى ويجمع الأمرين بيديه ويستخدم نفوذ الاستمار فى قتل النفوس المصرية ، حق صبح هو السكل فى السكل فى وزارة المعارف .

ونجح في تكوين بطانة من الإنجليز والمصربين يسبحون بحمده وينفذون جميع أوامره ، ويسيرون وزارة المعارف مجسب إشارته ، فحارب اللغة العربية وآدابها واستطهد المشاع المخلصين فانقلبوا أفندية بائسين ، وصار دناوب هو الحاكم بأمره ، ولم يكن وكيل ( النظارة ) إلا رجلا من القش كما أن الناظر نفسه كان صنها مصابة بالصمم .

والعجيب أن دنلوب قد أخذ الوقت السكافى ولم يتعرض له أحد بأكثر من انتقاد الجرائد السيارة ، وكان يشاع فى كل صيف ، أنه سيذهب إلى حيث .. ولن يمود ، وأنه استقال لأنه مصدور ولسكن عبثاً كان انتظار تحقيق هذا الحلم ، وكان دأئماً يمود هذا الرجل فى شهر أكتوبر على رأس قافلة من الحواجات المجاورين حملة شهادة الأهلية . X B وكلهم معينون بمرتب قدره ثلاثون جنبها لسائر المدارس النانوية ، وقد انتقاهم دنلوب نفسه ولا يلبث هؤلاء أن ينقلبوا أفاعى وأعداء لنا

يَدُلُونِنَا وَبِمُلُمُونِنَا الصِفَارِ ، وَنَحَنَ فَى رَبِعَانِ الْفَتَوَةُ وَفَى سَنِ الْحَاسَةِ الْحَقَةُ فيطفئونَد جَدُونَهَا بالهَدِيد والوعيد والاحتقار ، وقد وصفونا فى كاتبنا بأننا أمة نصف متحضرة وذاسوا على كل عاطفة وطنية .

وعملوا على اصطهاد كل طالب أو تلميذ يظهر عاطفته أوميله نحو تأليف الفلوب أو النداء باسم الوطن، وهكذا بدأ نظام فظيع من التجسس في المدارس، وصار نجباء الطلاب يطاردون وبطردون، ويحرمون من دخول الامتحانات العامة، كذلك كل أستاذ مصرى لا يباح له أن يذكر عن مصر ونازلتها شيئا، ولا يباح له أن يقرأ جريدة، وتاريخ مصر والإسلام نفسه كان يدرس باللغة الانجلزية في بضع صفحات أولها « إن مصر لم تحمي نفسها بنفسها أبداً. وآخرها « وقد هزم الجيش المصرى في النل الكبير وذيخ الجنود المصريون في ليلة ١٤ سبتمبرالتي كانت قمرية ، كما تذبح الحراف وفر فائدهم عرابي باشا . . . »

ويصور قاسم أمين تجربته في « الـكتاب » فيقول: ﴿

من تتقلى بين المدارس والمسكاتب أحفظ تذكاراً ثابتاً لا يُرول أبدا وهو : الحُوفُ من الضَّرْب في المسكاتب بالعصى على الأرجل أو السكتف أو الرأس ، أو أى مكان آخر كلى الجميم ، وفي المدارس بالنيلة المزفته والفلقه ، ضرب ينتي أثره عدة أيام ، القد كنت أذهب إلى محل التعليم مصحوباً باصطراب في العقل وخفقان في القلب موارتها في الجميم .

🕶 🖟 sangeliki

ويرسم « المازني » صوره لأيام الطفولة بين الـكتاب وذكريات العيد :

اذ كر فها أذكر من أيام الطفولة أنى كنت فى كتاب أو مدرسة أولية وكان أبى حيًا وكنا فى دخاء وميسرة ، وكان للسكتاب وقف مشروط فيه . أن يعطى كل. فقير فن الصبيان كموة فى العيد بضع أذرع من نسيج خفيف فى الصيف ، أو تقيل إذا وافق العيد الشتاء ، وكانت العادة أن يحمل المجدودون من الصيبان هذه الحدية ويمضون مع زملائهم المحرومين صفوفا متنابعة إلى دار الوقف لرفع الشكر والسعاء، وعلمت أنى لن أعطى شبئا لأنى كنت فى ذلك الزمن الغابر من الأغنياء ببركة أبى وجدى ، خزنت وشق على الأمر واستهولت أن أمشى مع الصبيان ويدى فارغة على حين يميى من عداى متأبطين كساهم فرحين بها فاشترى لى أبى « قطنية » في حين يميى من عداى متأبطين كساهم فرحين بها فاشترى لى أبى « قطنية » زاهية المدس ، وقال خذها وامض معهم .

فطرت بها فرحا لما تلقيتها من أبي ، فلما صرت مع رفقائى ، ورأيت أن كساهم كلها بيضاء وأن كسوق دونهم صفراء وزرقاء وبيضاء ، كرهت ما عندى وودت لو القيت به فى الوحل ولم أزل بواحد من الصبية أحاوره وأداوره وأخادعه حتى قبل أن يبادلنى فأعطيته « القطنية » النفيسة وأخذت « البفتة » الرخيصة وسرت مع الرفاق مزهوا ، لا تسعنى الدنيا من فرط السرور .

وبعد موت أبى تولى إفقارنا أخ لى كان أكبر منى ، فكنس ومسح ، كما تقول المامة ، فكان شعورى بالفقر الذى صرنا إليه مجملنى على رفض كل هدية ــكائنة ما كانت ــ تجيئنى من غير أمى أو أخى .

وكنا في العبد نعطى بلا تقتير ، أو حساب ، وكنا فرغت أبدينا ، وذهب مامعنا، عدونا إلى أهلنا نطلب منهم ، وكان أمتع ما في العبد البارود ، فسكنا نشترى هذا وذاك ونشعل فيه النار فتطلق منه مثل أصوات البنادق ، والأراجيح تلى البارود ، وهى أنواع منها خيل تدور براكيها حق تدور رءوسهم ، والبعض دكك ، وتدور كالساقية ونحن معها ، ومنا الجذل المسرور والحائف الوجل ، والذي يصرخ والذي بغني .

ومن الأراجيح لوح مشدود من الجانبين إلى حبلين معلقين ، يقف عليه المرء ويمسك الحبلين ويروح يدفع اللوح بقدميه فيتطوح من الحلف إلى الأمام .

أما الفتيات فكان ولعهن شديداً بما يسمى ( طى لوز ) وهو سكر يمل ويعقد ونزين باللوز والبندق والفستق ، وتحمله الفتيات فى أطباق يدرن بها على الصبيان ويبيعنهم منه ، كل ملء معلقة صغيرة بملم .

وقد دارت الأيام بنا وكبرنا فلا عبد لنا وما عبد الفقير الحروم ، وماذا عسى الله تسكون فرحة الذي مجمله أهله إلى القبور لزيارة أهلها في أيام العبد . ومازلت أذكر إلى هذه الله طلة أنى بعد موت أبى كنا على قبره في يوم عبد ، وقد ألبست حلة مرركشة مقصبة هي شكه صابط يتدلى من حمائلها سيف كليل ، كسيف أبى حية المشكري ليس بينه وبين الحشبة فرق ، فكنت أخطر في هذه الحلة وأستل السيف وأضرب به حجارة الفبور والجدران والأبواب ، وأنا فرح محبور لا ألتفت إلى وأضرب به حجارة الفبور والجدران والأبواب ، وأنا فرح محبور لا ألتفت إلى المدموع المتسابلة على الحدود، ولا إلى معانى هذه الحجارة القائمة والصوى المرفوعة ..

من الكتّابُ إلى الأزهبُ من

 $\xi_{-1},\dots,\eta_{2}$ 

- Louis Committee Committe

A Company of the State of the S

## من الكتّاب إلى الأزهر

وأحياناً يكون الانجاء من الكتاب إلى الأزهر ، وهنا تختلف الصورة ، يقول عبد الله حبيب: إن الشيخ عبدالحالق فقيه القرية ، كان وجهابفيضاً إلى نفسى مه إذ كان يرهقى محفظ القرآن ، كانت كلة « اطرحوه أرضا » الق تحرج من فحه مكنى لأن تفسكك وصالى وترجف مفاصلى ، فأ كاد أنطرح أرضا قبل أن يتسلمنى عملاقاه القويان اللذان كان خصصهما لشد أرجلنا والضفط على أنفاسنا ، وهو يعمل « الجريدة » المقددة الملهة في أقدامنا ، وكنت أعلمل بين أيديهما ، وأعرغ فوق التراب لفرط الألم من وجمع الضرب حق تكنس ثباني الغالية أرض المستوقد القذر الذي كان يطلق عليه اسم « الكتاب » .

وأعود إلى البيت أجر رجلى جرآ والحذاء فى يدى لأن الورم الذى يكون قد أصابهما قد حالدون لبسه.

وذات مساء ، كُانَت القرية هادئة ساكنة وكان الظلام يلف البيوت الصغيرة في غياهبه فلا تعرف مكانها إلا بالضوء الحافت الشئيل الذي ينبعث أحياناً من نوافذها ، وكان والدى في هذا المساء يجلس ومن حوله نفر من أصدقائه وذوى الحاجات عنده ، وكنت أجلس قريباً منه في انتطار سيدنا الشيخ عبد الحالق الذي كان على موعد معوالدى ليأخذ منه (الحتام) والحتام هو عبارة عن ثلاثة جنهات أو خمسة أوملابنس ( نصف عمر) يأخذها الفقيه إذا أثم حفظ القرآن أحد تلاميذه. قال والديوسية أي بأنني إسميك باسمه وأدخلك الأزهر .

وكنت أرى المجاورين يعوودن إلى القرية ، في نهاية العام في ثياب نظيفة وعمائم

Nation .

صوقرة وأرىالناس مجلونهم ويقبلون أيديهم ، فحقق قلي لـكلمة والدى فرحاً ، وتمثلت تقسى آخر العام كهؤلاء المشايخ وفرحت مقدماً بالقفطان الحرار الذى سألبسه ، والعامة التي سأزين بهاراسي . وعودى إلى القرية بعد عام باسم (الشيخ عبدالله ».

يا رب السهاء . . . أنا الشيخ عبد الله الفارق فى هذه الهموم بين حفظ ألفيه ابن مالك واستظهاردورس النحو والصرف والتوحيد والفقه والمنن وبين شقاء البيت وغسيل الأطباق وإنضاج الطعام وإحضار الطرشى كل يوم . .

. .

غير انه حدث مالم اكن اتوقعه فان الشيخ محموداً وقع بينى و بين أبى في زياره لهوقال ته ابنك فسدت أخلاقه . ابنك اتبع هواه وخالف الشرع ، أما أنا فقد مادت بى الأرض ، وتولانى الذعر والفرع ، وعقد الهلع لسانى ..

وخطا الشينغ محمود نحو الشباك بخطى مسرعة ووقف أمامه وقال : هنا فساد أخلاق ابنك . هنا المنسكر مجسم بقصه ونصه . ومديده إلى الشباك وظل يبعثر كتى هنا وهناك .

ثم تناول من بينها ديوان « البهاء زهير » وراح يلوح به فىالفضاء . وقال : هذا هو السبب ياسيدنا الأفندى فى الفساد .

الشريعة السمحاء تنص على سنية الوضوء بعد قراءة الشعروماذلك إلا لأن الشعر من المسكرات.

وتناول والدى ديوان البهاء زهير ومزقه ورمى خارج البيت .

. . .

٧ — ويرسم الشيخ « عبد الجليل عيسى » صورة الأزهر قبل مطلع هذا القرن على عود دقيق شامل:

﴿ مِنْدُ أَرْبِعِينَ سَنَةً لَمْ يَكِنَ لِلْعَاوِمِ الْحَدَيْثَةِ مِنَ أَثَّرَ فِي الْأَرْهَرِ وَلَا فِي أَدْمَهُهُ

الأزهرين ، وأكثر مدرسي الأزهر اليوم أدركوا المصر الذي أدخل في المعلمون هذه الداوم على نظام الأزهر نقوبل عملهم بالاستنسكار ، ولم يتورع بعض ذوى الجهالة من نهنهم بالزندقة والسكفر ، وقد كان الانتساب إلى الأزهر في تلك الأيام بما يستطيمه كل ناطق بالشهادتين ، إذ لم يكن على من بريد الانتظام في تلك الطلاب الأزهريين أكثر من أن يقدم من بلدته فيدخل إلى الأزهر ويجلس في حلقة الدرس التي تروقه فيظل مواظبا على ذلك ، ابن النائين يطلب العلم جنباً إلى جنب مع الصي

يلبسون الملابس العادية التى يلبسونها فى بلادهم وقراهم ، الثمراقوه أى الوافددون من مديرية الشرقية يلبسون اللوب الأزرق الواسع ، ويضعون على رؤسهم طاقية من العوف حراء وبيضاء ، والقادمون من الغربية والمنوفية أو البحيرة لاتخوج ملابسهم عن جلابية من الغزلى المخطط أو الدبلان الأبيض مع تغطية الرأس بطاقية بيضاء أو لبدة من الصوف ، أما القادمون من الصعيد فإن الزعبوط الأحمر والمطاقية البيضاء كانا زيهم الحاص. والجميع لا يلبسون العامة إلا بعد أن يتقدم العمر، ويؤذن لم بالجلوس بجوار المدرسين ، وكان هؤلاء يمتازون بالفروجية هى ثوب واسع فقضاض يشبه الزعبوط .

كان أكثرهم بحضرون بأكلهم من بلادهم وكانوا يطلقون عليها اسم الزواده . وهى تؤلف من خبز وجبن ومش ، وسمن وعسل وبعض الفراقيش أوالمنين ، وهم يتخذون فى أروقة الجامع الأزهر محلا لسكناهم .

كانوا يخرجون إلى النيل طوائف فيخلعون ملابسهم ويفسلونها ويتركونها ريئما تجف من الشمس والهواء وينزلون إلى الماء للاستحام .

وكانت المعارك تقع بينهم ، بين طلبة إقليم وإقليم .

وكانوا يتخدون من صحن الازهر منشراً ينشرون خبرهم على أديمه إنقاء لما عسى أن يصيبه من التعفن لطول حبسه في الحزانات والصحاحير

وبقرأ الشيخ على الطلبة الكتب في مادته ، ومن أنس فيه تحصيل العلم وأرتاح إلى قدرته على الجاوس مجلس المدرسين أذن له في أن يقرأ كتاباً في أحد تلك العلوم على الطلاب المعوثين .

فإذا جلس المم التفت حوله حلقة تضم عشرات الطلبة ، ينها لون على بالأسئلة من كل ناحية ، .. فإذا استطاع أن يستع طلبته بالإجابة على كل أسئلتهم بمثابة شهادة له بالقدرة على التدريس. . وقدظل هذا النظام معمولاً به حتى بعد أن عرفت فىالأزهر شهادة العالمية وبعد آن أصبح الطالب بحضر امتحانا تعقده لجنة .

أما ﴿ الجراية ﴾ فالأصل فيها أن كثيراً من عظاء المسلمين وأهل الثراء منهم ، شعروا بأن بين الطلبة المتفزغين لطلب العلم والذين يرجى لهم مستقبل مجيد ، من يمنعه الاشتمال بطلب الرزق عن هذا التفرغ ، فخرجوا عن بعض أموالهم وحبسوها على الطلاب للتصرف فى جراية يومية وببلغما يناله جانب الطالب الواحديين ثاشأقة وثائى أقه ، أهنهم من ببيع الزائد عن حاجه من هذه الجراية لينتفع شمنه فى مرافقه الأخرى .

أالغي نظام الجراية في عهد المراغي اصبحوا يتناولون نقودا .

أما الشبيخ « يونس القاضي » فإنه يرسم هذه الصورة البيئة الأزهرية في خلال العشرنيات وفي ظل ثورة ١٩١٩ :

« قضيت ثلاث سنوات غير منتسب إلى الأزهر لأن السن المخصصة للطالب كانت تبدأ من خس عشرة سنة ، ولسكن طلبالعلم لم يحرم على أحد فظلمت أحضر الدروس وأحصل العلم، حق سمح بتقييد اسمى ، مع العلم بأن شهادة الميلادلم يكن لها أى دخل، بل يكني أن يسأل الطبيب الطالب عن سنه أو يقدر له سنا ..

امايوم الجعبة اكان أشهاه من يوم عندطالب الأزهر ، فقد كان يوم رياضة ، إذ كان الزملاء والبلديات ، أبناء البلد الواحد يذهبون إلى قصر النيل سيراً على الأقدام ، وكان طريقاً فسيحاً تتخلله الأشجار ، وفى ظلها جلس باعة القصب فتجلس جموع الحجاورين يحصون القصب ويتسامروت أو يتناظرون أو يتطارحون الشعر ، وعادة الذهاب إلى كوبرى إسماعيل (قصر النيل سابقاً ) عادة ورثوها من أسلافهم ، فقد كان شيوح الأزهر وطلابه يذهبون إلى قصرالنيل ليفسل كل منهم ثيابه وجسمه ويتركونها منشهرة على الشاطىء ، بينما يلعبون السكرة « الشراب » أو يتذا كرون مسائل الفقه والتوحيد .

أما فى الفرن العشرين فقد تغير الحال لأن الطلبة اشتركوا فى السكن فى منازل ﴿ وَالفريبِ ، وحاره وليلة \_وقد حولا أخيرا إلى مساكن فخمة للطلبة \_ أو الكفر أو العطوف أو وكالة حله أو وكالة الفارين ، أو وكالة الفراخ بالصاغة . . (وهذه كان لها شأن عظم في ثورة الأزهر ) أو مزل الزهيرى مجارة المدرسة .

وهذه الأماكن كانت محل إيواء عشرة طلبة وبها يفسلون ثيابهم وأجسامهم س

ولسكن الذهاب إلى الكوبرى كان رياضة الأسبوع ، ولسكن الحباورين كانوا يدوقون الأمرين من عامة الشعب وغلمان الأزقة ، من حيضان الموصلى والباطنية والسكمكيين والحارات المجاورة للأزهر ، فقد كان المجاور محل انتقام هؤلاء القاهريين أوكان تسليم م

حق إن الغلمان كانوا يستقبلون طالب الأزهر ويودعونه بأنشودة سخيفة هي:

« ـ يا مجاور عمتك دابت ، من السلطة والفول النابت ـ »

ولم ينشدوا هذه الأنشودة عبثة ، فإن طعام الفول النابت والطرشي هو الطعام السائح الذي ربى فطاحل العلماء وأثرى منه باثعوه ، أمثال محمد زلط ، ومهيأ ، ونصار .

وكم عمائم أهيدت وكم محافظ فرقت ، وكم زعابيط وجبب قدت من قبل و من دبر ، وكم أقفية صفعت وكان الطالب بحمد الله على نجاته و يجد أن منطقة الأزهر والشوارع المامة هي الشوارع التي تصون كرامة العلم في شخصه ، ومنهم من قنع تحزانته في الأزهر ومبيته فيه ، وأكله (الزوادة) وهو عيش مجفف (ملدن) وقدرة النقلية أو جرايته التي تصرف له بعد مرور سنتين على انتسابه .

ثم رؤى أن ينفذ نظام خاص يقرب من نظام كان أشار به الشيخ محمد عبده ، ولـكن الوسيلة كانت قاسية ، فـكانم المرحوم فتحى زغلول باشا وكيل الحقانية أن يضع قانونا يسير عليه الأزهر .

وضع القانون الذي يفرض على الطالب الذي له حق دخول امتحان العالمية أن

يمتحن في علوم حديثة مثل آداب المناظرة والبحث ،وكانت متممة لأكثر من عشرين علما لم يتلق منها الطالب غير أربعة عشر علما

واطلع الطلبة على القانون الذى طبعه كني وكان يوزعه علينا بائع كتب متجول ، داخل الأزهر وإسمه حنني ، نظير خمس مليات أو أربعة ، إذا دقق الطالب فى المساومة ، فتذمروا جميعا والتقوا بأشياخهم ، فلم يجرؤ أحد منهم على إبداء رأى ، بل اكتنى بأن يتلفت ذات الممين وذات النيال حتى لا يقال إنه متمرد أو غير قانع عجاة الكفاف التى كانت تدر عليه فى اليوم ١٥ رغيفا و ٧٠ قرشا صاغا مرتباً شهرياً نظير تدريسه للطلبة ، وكانت البركة محتاطة بالجراية فكان يبيع جانباً منها للساكنين معه فى المنزل كماكان ببيع الجراية التى يأخذها من المقارىء ليشترى منها الأدام . . وكان نهجه : القناعة كنز لا يفنى .

كان هذا مصدر الثورة ، وضع قانون يرغم الطالب على تحصيل علوم جديدة في مجر سنة ، هذا تسكيف قاس تذمر منه كل الطلبة ، وقد انبعث أصوات خافتة من جوانب الأزهر تقول : سيطبق هذا القانون على المستجدين ولو حققت الرغبة برفع هذا القيد لما وقعت الثورة . .

فالذى حدث أن إدارة الأزهر سارت مجدة فى تنفيذ القانون فعم الاستياء المطلة .

وكان لى عادة لم أقلع عنها مدة انتسابى فى الأزهر وهى ركونى إلى شخص من شاكلتى فى خلق لنذاكر دروس الفد ، وكنا نجد فى البقعة الواقعة فى العجهة الترقيه من حيطان مسجد الحسين مكانآ هادئا بعيدآ عن الفوغاء والضوضاء فنجلس تنذاكر الدروس . .

وكنا نجلس بعد صلاة العصر فيخرج كلانا (تغييرة ) ملزمة كتاب الحبيص فى المنطق ، وكمان الدرس فى القضايا السكليه فنذاكر الدرس ، ونعرف القاعدة . S contiguous.

# بين الأزهر والجامعة القديمة

ولم يقف مجتمع الأزهر عندصورة الفكاهة ، بل انتقل إلى المقالب و المعارك و القضايا ، ورسم لوحات طريقه من السخرية العابثة البالغة غايتها فى باب الثالب ، وكما عا كان هناك إناس بعينهم برسمون صوراً معينة ، يصبحون بعدها علامة على السخرية فى ميدانها ، فكما كان الشيخ أبو العيون برسم فى كل مجلة وجريدة علماً على السخرية بالعرى والبلاجات ، كذلك كان الشيخ حمزة فتيح الله يضرب مثلا على فكاهات التقمر فى اللغة ، حق كانت تشيىء القصائد باسمه و ترسل للصحف ويفاجيء بها منشورة باسمه ، وكانت النكات تصل إلى العابة حق يقال مثلا « إن معزه أكلت منشورة باسمه ، وكانت النكات تصل إلى العابة حق يقال مثلا « إن معزه أكلت ورقة مكتوب عليها اسم حمزة فتح الله فيدلا أن تقول ماء قالت ماق » .

وقد حاوات إحدى المحلات أن تسخر منه فكتنت هذه الـكلمات :

«كان الشيخ حمرة فتحالله بطى الكتابة كثير التفكير ، إذا أراد أن يكتب كلة قد لايفرغ منها إلا بعد أسبوعين ، يستعرض الرسائل العربية التي كتبت من يوم أن خلفت العربية ، وتسمعه يترم في الترام وفي المجالس والنوادي بألفاظ الغرنقل ، والرقنقل . فإذا انهي من هذا إختار منها ما محلوله ، فتخرج الرسالة التي تدبجها يراعته مثلا من الجاهلية الدفينة أو العروبة الحالصة .. ويثقل وقعها على الأسماع ..

وأساليب الخطاب عنه عربية قحطانية عدنانية ولو أن المخاطب من السوقة والدهما: . سأله ناظر المعارف لماذا تخلفت عن العمل ثلاثة أيام .. فأجاب :

لقد مرضت ممضاً سكماً ، فجئت بناجع لـكما ، فاستبحت السكما ، فنظر الناظر حواليه وقال له على سبيل التفكهة : ياشيخ حمزة كان الأولى بك أن تقول :

كنت وحمى سدكه فشهدت مأدبه فأكلت حبحبه من صفيف هلعه . . ( ٩ \_ الشرق في فجر البقظة ) فقهقه الشيخ حمزة وقال: أنا لا أحب المحاكاة والاقتباس! وسقط مرة فى بئر ذات غطاء من الحشب ، وصار يصرخ ويصبح فقال له أحد الجيران وقد أدلى له دلوا ليتعلق به « تشعيط ياشيخ حمزه ( بالهاء ) فما كان من الشيخ إلا أن رفض النجاة، وقال: إنى أوثر أن أموت غريقاً على أن أسمع هذا المعن .

وسافر مرة إلى إيتاى البارود للتفتيش على المدارس ووقف به القطار على الرصيف فنادى وقال : ياصاح ، أنت يا هذا ، «إلتنى بأتان جمزه» فقدم الرجل إليه فلم يفهمه ، فلسكزه الشيخ في صدره بعصاه ، فاشتبسكاوأخذا إلى الحق في القسم فسأل الشيخ : ماجريمة هذا الرجل ؟ فقال : جريمته كبرى وخطبه جلل ، لقد ناديته أن أحضرنى إناناً جمزه ، فضربنى وركانى بعد أن همزنى وغزنى .

فسأله الضابط أن يوضِح فقال :

جلجل البعير فرعدت أحشائي ..

فقال الضابط نحن لا نفهم ارموا الشبخ ده علشان نفهم أزاى يتـكام ، فأمسكوا به وحينا أنهى قال :

«علموه أن يقول : اطرحوه أرضا ، إن شاء أن يضرب » . .

. . .

ولا يقف الأمم عند هذا الحد بل ان أحمد زكى باشا الملقب بشبيخ العروبة يسجل ذكريانه في هذا المجال فيقول :

« إسماعيل صبرى »: أراد حسن الحظ أن أكون رفيقه فى السفر من القاهرة إلى الاسكندرية وكانت الشمس تحدث نفسها بالاحتجاب فى يوم من أيام الصيف أو علىحد تعبير الأستاذ الشبيخ حمزة (فى حمارة القيظ).

انطلق القطار بعد صغير الوداع تشيعه المناديل المهفهة ، والعيون الواجفة ، والقلوب الخافتة . وإذا يصاحبي والقلوب الحافت ، مُم أخذ ينهب الأرض بسرعة الشباب المنقض ، وإذا يصاحبي يتنفس الصعداء ويتأوه آهة الاسترواح ، ثم يرى بالطربوش من ناحية ويخلع الجاكتة والصديرى على المشجب ( باصطلاح الشينغ حمزة أيضاً ) .

وحينئذ دار السكلام على سرعة الوابور ، وعلى خضرة المروج ، ونحو ذلك من نافع الشؤون . حتى دخلنا من حيث ندرى ولا ندرى في ميدان الشعر والنثر ، وروائعهما عند العرب وعند الإفريج .

فتمثلت أصمعى بفداد ، وهوجو باريس ، قد تقمصا تحت قميص صاحبي وهو يسكرني بغير مدام ، ويتلاعب بعقلي ولبي بما فيجعبته من أسرار ذياك السحر الحلال .

وصلنا «بَهَا» ، فإذا احتسكاك واعتراك بين النار والماء . أما النار فني جوف القطار السارى بسرعة البرق الحاطف . أما الماء فكان تحت الـكوبرى ، وكله حديد في حديد ، ولا تسل عن العجيج والضجيج .

قال إسماعيل : أفرأيت إلى هذا الضجيج ؟ . إنه ليذكرنى بضجيج الطاقات المتعاقبة في قول ذلك المتقعر النحوى ، أبى علقمه . لقد مسه الشيطان فصرعه ، وسط الطريق ، ولما أفاق من غشيته ، رأى الناس محيطين به . وأحدهم يؤذن في أذنه والآخر يدلك بدنه ، وثالث يشد يده ، صاح بهم وهو يزنجر عليهم :

« مالكم تكأكأتم على كنكأ كأكم على ذى جنه ؟ افر نقعوا » ·

. فقلت له : ومالنا ولهذه اللغة الحمزاوية هناك صرعة غرام لا صرعة شيطان . وقد أوحت إلى شاعر لا أذكر اسمه فقال :

إن كنت كنت كتمت الحب كنت كا كنا وكنت واحكن ذاك لم يكن

حينئذ طفر اسماعيل وصفق بيديه وقال : كلنا جمايرالله . سأحاول أنظم شيء من الشعر على لسان ذلك المتعمم المنعمق ، وأستخدم الألفاظ التي جنح إليها ، فترفع على سائر أهل اللغة والأدب

وما وصل القطار إلى (كوبرى )كفر الزيات ، حتى كان الباشا قد أنم القصيدة ( الـكاكائية أو الـكافـكافية ) . وأخذ يترنم بها والقطار يرقص على صاجات الكوبرى فسكانت الترنيمة ثالثة الأثافى : اسمعوا اسمعوا :

ويا أيذا الفيصل المزجى زواجره صوب السفين وثوب السوس سربله اشکو له کوك کی ينکف عن نکب إن کان کالا وکل مل کالـکاه

أباتني والجرشي حشوها ضجر إن مس شغي خشب العلك قلقله

وعلى السكويرى، وقف إسماعيل وأمرنى بالوقوف أمامه ، كما يقف المريد السالك أمام شيخه الصوفى . هيا يازكى نقيم حلقة الذكر .

- أفي هذا المقام يا أخي ؟

A STATE OF THE STA

 نعم نعم: إن القطان بحركاته وضجاته ، وإن الكوبرى بانضاعه وارتفاعه ، يكونان شريكين لنا في الذكر والتفقير ، وأتت تعلم أن كل شيء يسبيح بحمده

ثم اندفع يتمايل إلى البمين وإلى اليسار ، وهو ينشد تلك الأبيات بصوت . . . رخيم أو غير رخيم .

بل إنى حمدت الله الذي أتحفى بنصف الصمم ، والتمست من بركات صاحي وهو في مجواه أن يدعو لى بنعمة السكمال والكنه كان مستفرقا في الذكر والنشيد .

فكانت الحطوة الأولى ، وكانت التفقيرة الأولى ، ثم أخذنى الجذب بعدها ، فكنا فى الذكر والإنشادكفرسي رهان .

وإذا بالوابور يقف بعينه ، وإذا بنا قد انتهينا إلى آخر محطة ، وإذا شيال قد دخلعلينا ، ولكن مالبث أن فر منا وهومذعور ، يستغيث بالله ، وبحوقل باسمالله .

حينئذ زالت عنا غاشية الجلالة التي تطورنا بها وفيها ، فنسينا الوجود ، ومن في الوجود . . . إلا الشيخ حمزة .

(ئم ) وسوس لنا الحناس بأن نكتب القصيدة على أنها شكوى لواحد من

أَكْبَرَكْبار الشعراء ، وهو علم منأعلام البيان ، والحجة الكبرى للناطقين بالضاد ، وبعثناها فى بريد الليل إلى جريدة المقطم . فبادر إلى نشرها فى مكان بارز .

وتحدث الناس عن الفصيد وعن منشئه ، وراحوا يتساءلون عن هذا العبقرى الذي تلاعب بالألفاظ والعقول .

وعدنا إلى القاهرة ، وكان حب الاستطلاع قد ساقى بعض الأدباء إلى النهامس باسم الشيخ حمزه ، فكان فى ذلك وحى جديد ولا أقول خباثة ثانية .

فقد تظرف المرحوم اسماعيل باشا ، وكتب خطابا بالحروف المغربية بعثه إلى المقطم يعاتب أصدقاءه الأماجيد والأجاويد على نشر القصيدة دون الإشارة إلى ناظمها ، والسكتاب مذيل بما هذا مناله « الفقير إليه عزشأنه ، حمزة فتح الله» .

فبادر المقطم إلى . . . ببيان الحقيقة وصاغ للشييخ عقوداً من المدح والثناء وختم مديحه بأنه إذا لم يذكر اسم الناظم فقد عرف أهل العلم والأدب أنها من نفثات براعة الأستاذ .

وانتهى بترديد المثل المشهُور « وهل يخني القمر » ·

أما الفصل الثالث فكان في إدارة المقطم .

فقد ذهب الشيخ حمزة فتح الله إلى الدكتور صروف أو إلى الدكتور نمر لست أذكر . وبعد التعبة قال الأستاذ إن القصيدة تسكاد تسكون منى وعنى وأكاد أكون ناظمها ، ولسكنى لم أنظمها ، ولست أتنحى عنها ، ولا أتبرؤ منها ، فهى والحق يقال ليست من يراعق ولا براعق ولا عبارتى . على أننى أتمى ان كنت أكون ناسج بردها .

فأطلعه صاحب المقطم على الـكتابالذى رقمه القلم ، فـكان عجبه أكبر وأكثر .

\_ إن هذا الحط أشبه شيء بخطى ، ولكنه ليس بما كتبته يمينى ، ولا جرم أن أكون كتبته بيدى وأنا لا أدرى . على أنه مع ذلك ليس صادراً عنى والقصيدة لى دون أن تسكون منى . وكان الشيخ حمزة رحمه الله آية فى الظرف وغاية فى الفكاهة إلى رحابة الصدر ، وحلاوة اللسان ، وخفة الروح ، رغم ذلك التقعر فىالألفاظ ، وقد أحسن المداعبة ، وتذكر شكواه من السفر فى ۱۸۸۹ إلى مدينة استكولهلم .

و تمنى الأستاذ لو أتيح له أن يعرف من هو ذلك الأديب الراق إلى أقصى أعالى سلم البلاغة حتى يمسكن أن مجاريه إلى هذا الحد ، الذي محير كل لبيب نبيه ، بل حاد هو نفسه فيه .

\* \* \*

وقد سار فى كل الدحديث قصيدة (أشكوك كوك) هذه ، قبل أن يكشف عنها زكى باشا ، وقد كتب (إسماعيل أدهم) قريب الشيخ حمزة فتح الله نبذة فى هامش الصحفى العجوز بالأهرام مصححا هذا الأمر قال :

(« قصيدة أشكوك كوك بعث بها إلى الصحف باسم الشيخ حمزة صديقه المرحوم اسماعيل صبرى وكان ذلك عقب زيارته الشيخ مهنئاً بعودته من المؤتمر . فقال : اقد كانت رحلة موفقة لولا مالاقيناه من عنف كوك فأشكوك كوك . فأثارت هذه العبارة شيطان الشعر في نفس إسماعيل صبرى المرحه فنظم تلك القصيدة الغربية على لسان الشيخ وكان الشيخ واسع الصدر فصار كل ما يصطنعه ظرفاء الأدباء من غريب أو معقد ينسبونه إلى الشيخ ، والشيخ منه براء . حق اشتهر بحيه العرائب الألفاظ وتعمدها في كتابه .

فما ينسب للشيخ من قصائد ورسائل صخمة الألفاظ عربها عليها مسحة التعمل والتسكلف وأكثر النوادر فى ذلك محتلف عليه وصعه بعض الأدباء أمثال حفنى ناصف وإسماعيل صبرى وغيرهما من الأدباء والظرفاء للسمر والإنشراح أو افتراه بعض الثقلاء أما الشيخ فى كتابته نثرا ونظاف كانت قريحته تدر السهل دون تعمل.

وإن أصدق وصف لكتابه ما قاله عنه أليفه حفني ناصف :

وللغرائب تأتى فى رسأله طوعا وتعنو له فى الشعر والخطب الساء عقال منه مرتجل لبت وإن تدعها أقلامه تجب كسو المعانى إذا عنت له كلا كأنما أدخر الألفاط فى علب

والحق أن حمزه فتح الله علم من أعلام اللغة والفسكر ، وله تاريخ طويل وإن كان موقفه من الثورة العرابية فد خفف كثيرا من تقدير المقدرين له ، فقد أصدر صحيفة والى بها الاحتلال وهو صاحب قصيدة « اليأس » بعد الاحتلال : الزم باب ربك واترك كل دون .

\* \* \*

أما الشخصية الأخرى المثيرة فهى شخصية الشيخ « طنطاوى جوهرى » ، هذا الرجل الفيلسوف الذى رشعه أعلام الفكر فى أوربا لجائزة نوبل فى التشريفات من هذا القرن ، أنه لم يترك أمراً من أمور الفرآن أو الوحى أو الفلك دون أن يعثه ويقول فيه رأيا جديدا . وكانت له آراء فى عالم الأرواح والمسائل المتعلقة بها ، ولقد حضر عديدا من ندوات تحضير الأرواح ، منها ندوة فى منزل مجد رشيد الذى كان مشتغلا بالابحاث الروحية ، وشغوفا باستحضار الأرواح بطريقة الكتابة باليد يخبث يضع القم على المائدة وتتخدر أعصابها فتكتب بلا إرادة . يقول : فلما استقر بنا الفام أغلق علينا باب الفرفة التي كنا فيها وأخذ يحضر روح جان دارك فلما حضرت بدأ محمد تيمور يسألها عن أشياء تخصه باللغة الفرنسية فقلت له : إنا تريد روحا نهم كلامها باللغة العربية . فكنيت روح جان دارك : لعلم كريدون روحا عالية ؟ قلت : نع فكتبت : هارون الرشيد ، وذلك مخط متقن شبه بالخطالكوفى القدم الذي تراه على الآثار العربية .

ولقد سئل الشبيح طنطاوى جوهرى عن السر في قدرته على إعطاء هذه المانى التي أهلته للصدارة في مجال أبحاث ما وراء الطبيعة فقال :

أحسن الأوقات عندى فى تأليف الكتب مايكون قبل الفجر إلى طاوع الشمس، ولكنى لاانقيد به . وأخرج للإقامه فى الحقول فتسحة من النفكير ، وكثيرا ما تتجمع أفكارى وتتوارد وأنا فى هذه الرياضة فأعود لأكتبها غير مقيد بوقت .

وقد تتوارد أفسكارى وتهجم هجوما عنيفا وحينئذ فلابد من أن أقيدها بسرعة ، وفي أى وقت وفي أى ورق كان .

وكثيراً ما تـكون الشاهد الطبيعية السهاوية ليلا والزينة الأرضية نهاراً باعثاً على حدوث أفـكار جديدة في النفس أدونها في الـكيتب .

وقد كنت أشعر شعورا عميقا حين بدأت أضع مقدمة كتاب جواهر العلوم الدى هو أول كتاب أخرجته للناس بأن جمهورا عظيما من الناس سيتأثر وجدانهم بما تأثر به وجدانى .

وكانت النبطة تملأ نفسى كلما سمعت ضجة تقوم حول مؤلفاتى، لأنى أعلم أن ذلك لم يكن ناشئا إلا عن اهتمام العلماء والأدباء بما أكتب، أما أحب كتاب إلى نفسى هو كتاب (الجواهر) في تفسير القرآن .

هو الذى لا أزال أمّه إلى الآن ، ذلك لأننى استطعت أن أدخل العلوم الطبيعية والرياضة وغيرها بكل سهولة فى أساس الفرآن بعبارة وجدت أن المسلمين فهموها مع غموض العلوم فى كتبها الأصلية .

وقد طبع السكتاب مع كبر حجمه فى ١٦ بحلدا استغرقت ثلاثة ارباع القرآن وانتفع به مسلمو العالم كافة ، وقرظه البارون كاردى فو فى كـَّابِه مفكرو الإسلام .

وقد رسم محمود الطنجى صورة لمجلس من مجالس الشبخ طنطاوى جوهرى فى إحدى ندوات دار العلوم فقال :

«كانت دعوة الخميس الثانى من شهر مارس ١٩٣٩، دلف إلى النادى عدد غير قليل من كبار المتخرجين فى دار العلوم ، أخذنا نسمر فى رفق وإناه ، ننتظر شيخا من كبار أبناء الدار ، محاضرنا فى «الغذاء الصحى » ، شيخ بحاضر فى الغذاء الصحى ، لا نظامى كبير ولا طبيب بارع . . مكتنا ننتظر ، فإذا خطوات وثيدة فى قوة ، وحركات هادئة فى صبوه ، تتقدم بصاحبها إلى ردهه النادى ، فيبدو شيخ محمل على ظهره سبعة وسبعين عاما ، ما أحوجت سمعه إلى ترجمان ولا غضة من

رونق نحياه : الفيلسوف المصرى الشيخ طنطاوى جوهرى ، فجلس وهو يرسل ابتسامة صافية من وجه مشرق ، مشرب بالحرة ، تحيط به هاله من لحية بيضاء .

وقد وقمت تحت يدى تقاريظ ملوك الشرق وعلماء الغرب لأبحاثه العميقة ، التي رشعته لجائزة نوبل للسلام ، فقد نشم ٢٨ كنتابا توجها بكتابين (أين الإنسان) و « الأحلام في السياسة » .

ووصفه البارون كرادى فو فى المجلد الخامس من كتابه مفكرو الإسلام فقال « وللشيخ طنطاوى القدح المعلى نذكره هنا قبل الـكلام عن كتابه (أين الإنسان) ثم قال : إننا سدين ثلاثة الظاهر الرئيسية لتطور مصر الحديث ، ثم كتب أمام المظهر الثانى العناية الق أظهرها رجلان من رجال الدين وهما الشيخ محمد عبده والشيخ طنطاوى، في تمثيل الدين الإسلامي وتأثيره في النفوس للنهوض بهـا إلى التطور الحديث .

وكان الشيخ طنطاوى قد نشر كتاب ( أين الإنسان ) سنة ١٩١١ وقرظه الأستاذ ( سانتيلانه ) الطلياني العالم الكبير في الحجلة الشرقية برومه . وله نظام العالم والأمم ، ونهضة الأمة وحياتها .

وقد وضع كتاب أين الإنسان على طريقة رواية فلسفية سياسية وهو في هذا يشابه انفار ابى من حيث الفكرة وابن طفيل من حيث الأسلوب والمنهج .

ووصفه سانتيلانه الإيطالي بأنه أحدروساء الحركة السياسية الاجتماعية الغي انتشرت في كافة طبقات الشعب الإسلامي تحت اسم الجامعة الوطنية ، تلك الحركة المدى ، مشوب بشىء من الإبهـام ، وذلك بقصد التوفيق بين العلم وماجاء في القرآن الكريم .

وقال محمد حسن الأعظمي إن شخصية في النهرق من المصريين لمتشتهر كما اشتهر شيخنا العلامة طنطاوي جوهري ، ومن يشك فيذلك فليدر في أقطار الهند والفرس والصين والتركستان وأندونسيا والعرب سيجده علمآ مرفوعاً . . والشرقيون يعتقدون أنه المصرى الوحيد الذي عرف الثقافة العربية والحديثة أثم المعرفة .

وفى التركستان اسموا الجامعات باسمه « جامعة طنطاوية ومدارس جوهرية » وألفوا الكتب باسمه «كالعقائد الجوهرية » .

. . .

ومن الشخصيات التي خرجت من الأزهر واستطاعت أن تشق طريقها حتى وصلت إلى السربون الدكتور زكى مبارك ، وكان الشيخ زكى مبارك يخطب بالفرنسية إبان ثورة ١٩١٩، وقد وصفه عباس مجمود في حديث آسر راسما تلك الصورة في براعة ووضوح فقال:

عندما اندلع لهيب الثورة فى سنة ١٩١٩ كنت أرى فى المساجد فق معمماً مفتول العضل منتظم الهندام ، يضع على عينه منظاراً ويلبس جبة حمراء يخب فيها خبآ و يخطو خطوات واسعة فيها حركة ونشاط لا يتفق مع ما عرف عن شيوخنا من تؤده مقسودة ووقار مصنوع .

وكان خطيباً من خطباء الثورة ، بلكان ثورة وحده تتجول في جبة وقفطان ، وكان صوته قوى الدوى، وكان أحياناً يقول الشعر وأغواه شيطانه بالشعر السياسى، فنظم أبياناً فى ولسن في صراحة غير مألوفة ، وشمت بالرجل المريض الذى خيب رجاءنا جميعاً ورددها شباب الثورة .

ومو على ذلك سنوات ، فانتسب إلى الجامعة القديمة ، وكناكثيرين قمنا جميعاً كما يقوم المصلون من الصلاة .

وفى هذه القاعة وجدت شيخنا الثائر يجلس فى صمت ووقار فتصافحنا فى و و واشتياق ، و تزاملنا سنوات ، كان فيها كثير الأحزان فإذا استدرجته إلى حديث أدبى تدفق السيل وأشكل عليك اسكاته ، وإذا التمست رأيه صارحك الرأى دون أن يجعل فى حسابه الرفق بك إذاكان هذا الرأى لا يرضيك .

كان كثير الاعتداد برأيه ، قوى الثقة بنفسه مميزاً بين أقرانه بدقة الفهم والاطلاع وحسن العبارة وحلاوة الأسلوب .

كان فى حداثته فلاحاً مقسم الجهد بين الفأس والمحراث ، وأن للفأس فى يده أثراً لم تقو على محوه حاشية الـكفراوى ولا فلسفة دبكارت . وكان قد تقدمت به السن وهو يغنى للثور والمحراث ، ثم أفاق فهبط الفاهرة وجاور فىالأزهر وقد سبقه إخوانه فىالدرس ، وفقسا على نفسه حتى انتهب الشهادة الإعدادية انتهاباً .

ولصاحبنا فى الأزهر طرائف ، فقد بدأ حباته صرفياً وأخد العهد على أستاذه الشبخ الطماوى ، ولكنه كان كثير التساؤل فسلخه الشبيخ عن طريقه ، وكانت أيامه أفل سخاء بتهمة الكفر والإلحاد فوسموه بالاعترال .

وكانت رسالته للدكتوراه في حجة الإسلام فأثارت عليه ثائرة الشيوخ ، ولكنه مضى فاستبدل العمامة بالطربوش ونزع جبته ، ولكن الآثار العقلية لا تخلع كما تخلغ الملابس فدكتورنا ما زال أزهرياً .

أن الهمة قد جعلت من الفلاح المسكين دكتوراً في الآداب .

\* \* \*

ويمثل الدكتور زكى مبارك نموذجا للطالب الأزهرى فى أعماق الهيئة الأزهرية قبل الحرب الأولى حين اتصالها بالحامعة المصرية القديمة . يقول زميله عبد الله حبيب :

كان الطلاب يتأ يقون في ملابسهم قدر ماتسمج به الظروف لطلاب يقتربون في طلب العلم بعيداً عن أقاليمهم . وكان هو من بينهم الدرويش المتقشف الذي اختار « ربع الغورية » المتيق لسكناه والذي قنع من دنياه بمترهل الثياب . أو الذي حبب إلى نفسه هذا النوع من البهدلة الهيشية التي تشبه فوضى البوهيمين : كانت عمامته أشبه بعمائم البنائين في الحي العمائر لا يقر الهواء المتدافع منها طرفاً على طرف وكانتجبته قلفة فوق قفطانه منحلمة الأطراف لاتستقر ولاتفسجم للي جسمه لأن جسمه مغيرة كأنه قد تسكفل لمسلحة التنظيم بحمل الأوحال والأثربة التي تعجمها الأحياء الوطنية وكان بذاؤه يقل الجامعة المصرية وكان منظاره نوكان يذهب إلى مبدان الأزهار كل مساء في طريقه إلى الجامعة المصرية وكان منظاره من صيارف القرى . وكان شعره السكت الأطعان القوس فيبدو كالسكهول من صيارف القرى . وكان شعره السكت الأطعث يبدو من تحت عجمامته ويفطى من صيارف القرى . وكان شعره السكت الأطعث يبدو من تحت عجمامته ويفطى

جزماً من ظهر أدنيه الواعيتين فيدعه صاحبنا يتمرد ويتلوى ويتدنى فلا يُخضع لمفس حلاق ولايعياً بتأذى الرفاق، وكان إذا مثى باعد مابين ذراعه وجسمهوفرطح خطاء وراح بهرول فى مشيته تاركاً ذيل الجبة لعبث الهواء .

. . .

ويرسم زكى مبارك بنفسه صورة تقلبه بين العامة والطربوش والقبعة فى مختلف أدوار حياته :

« إننى تقلبت فى الملابس من حال إلى حال فسكنت أولا ألبس الطاقية والجلابية . وهو لباس الفلاحين المصربين ولباس أهلى فى سنتريس ، إنى فلاح لا يزال فى يدى أثر الفأس والحراث ، كنت معماً يوم كنت طالباً بالأزهر الشريف .

ولسكن يظهر إنى كنت غريباً بين الأزهريين فقد كانت عمامق أظرف عمامة ، وكان هندامى أجمل هندام وكنت وحدى فى الأزهر أمثل مذهب المعترلة ، يوم كان الأزهر لايذكر المعتزلة إلا قال : قبحهم الله .

وكان فى النية أن أظل أزهرياً ، فقد انتقلت من مذهب الشافعى إلى مذهب ألى حنيفة لأكون مفق الديار المصرية ، لقد شاءت المقادير أن تخلقنى على غير طراز الفضاء والمفتين ، فنقلتنى إلى الجامعة المصرية لأصبح من تلاميذ منصور فهمى ، وطه حسين والله الحفيظ .

ومع ذلك ظللت معمما إلى أن ظفرت بإجازة الليسانس عام ١٩٢١ . ثم أخذت أستعد لامتحان الدكتوراه ، فبدأ لى أن أصبح (أفندى) وكانت كارثة لأنى لم أكن أعرف تقاليد الأفندية الظرفاء ، فقدمت ماعندى من الجبب إلى أحد الترزية فى شارع محمد على فصنعوا منها بدلتين سخيفتين شهدتا بأنى كنت مهندما فى الجبة والقفطان ، ثم أصبحت أضحوكه فى السترة والبنطلون .

وفى يوم الامتحان أوصانى الدكتور منصور فهمى بأن أحضر فى البدلة السوداء ، فلم أفهم المراد وحضرت ببدلة مكونة من لونين سخيفين كل السخف ولولا فصاحق وبلاغتى فى ذلك اليوم لعدنى الحاضرون من السفهاء .

وقد جاء فى كتابى « الأخلاق عن الغزالى » فصل لا أدرى ما هو لأننى نسيته ثم لبست القيمة بعد ذلك بثلاث سنين حين هاجرت لطلب العلم فى باريس سنة ١٩٢٧ .

ومن الغريب أنى لم أصنع ما يصنع زملاًى وعهدى بهم يذهبون إلى البواخر بالطرابيش وإنما لبست القبعة من منزلى فى مصر الجديدة ، فلم يعرفى المودعون ومنهم الشيخ إبراهيم القاياتى رحمه الله ، ومنهم الشيخ على مبارك الذى زاغ بصره ليعرف ابن عمه الغالى، وكان يجهل أنه أصبح من الخواجات فى محطة باب الحديد.

وذلك تاريخ معروف ، والمهمهو تسجيل لبس السدارة فى بغداد .وقدرأيت الأستاذ محود عرمى يلبس القبعة فى بغداد فعرفت أنه غير موفق ، لأن ما يصلح لجو باريس قد لا يصلح لجو بغداد ، والسدارة العراقية لباس جميل ولسكننى ألبسها على رأسى بعنف لأتق بها البرد .

\* \* 4

أما الدكتور طه حسين فحين يذكر في هذا المجال تذكر معه مقاليه ومشاغباته مع أساتذته فلقد آثارطه في الأزهر ثائرات التمرد، وأحدث لنفسه دويا ، وترك صحنه المعتبد موليا إلى الجامعة الصرية القدعة . ومن هناك استطاع أن يحرز الدكتوراه ، ويسافر إلى فرنسا والمكنه لم يتوقف عن إثارة المشاغبات والمارك فهو ما أن يعود من فرنسا للسنة الأولى من بعثها حق تقصد إلى الجامعة ، فيستمع إلى دورس الأدب فها يلقيها الشيخ عجد الهدى ، ويخرج منها ليكتب في مجلة السفور مقالا عاصفاً في المحبوم على أستاذه القدم ، وكان ذلك سنة ١٩١٥ تحت عنوان « يوم ٣٠ نوفمبر في الجامعة المصرية » :

فى مثل هذا اليوم من السنة المـاضية سمعت لأول مرة درس الآداب من جامعة مونبليه ، وكان الأستاذ يدرس قصة وضعها الفريد دى فنى فى المثال الندى اخترعه السكاتب الإنجليزى ولترسكوت من القصص، وقد لحصالاً ستاذ القصة وحلل موضوعها ونقد لفظها ومعناها وما تمثل من صور أشخاصها وأبطالها ، وما أثرت فيه وتأثرت به من كتب القدماء والمحدثين ، فلما خرجنا من الدرس سألت صاحبي ضيفاً ( العكتور أحمد ضيف )كيف ترى المحاضرة فقال : لا بأس ولسكنها شديدة الاختصار

قلت: إنك عسوف شديد الطمع ياضيف فلوسمعت درس الأدب العربى في الجامعة المصرية ورأيت الأستاذ وقد مر في محاضرة واحدة بنانية من الشعراء في عصر المأمون، لعرفتأن صاحبنافي مونبليه قدبلغ الغاية القصوى في الاسهاب والإطالة. ورجعنا بعد ذلك إلى مصروفي اليوم نفسه من هذه السنة سمعت درس الأدب العربي في الجامعة المصرية، وأبي ضيف أن محضره.

وكان درس الأستاذ المهدى فى تاريخ الأدب العربى فى الأندلس أيام الحسكم المستنصر والمنصور بن أبى عامر أشبه بمعرض الصور المتحركة بمر به ظلال الشعراء ولما يتبين منها الطلاب أكثر من أسمائهم ، وما يحس. أن يكون درس ذهب نصفه فى وصن مكتبة المستنصر ودهاء المنصور وألم النصف الباقى بما يتجاوز عشرة من الشعراء ، مكتبة المستنصر ، إن أمرها لغرب هذه المكتبة ، كان فيها أربعاراة ألف بحلد ، ولها فهرس يزيد على بما عامة ورقة ، وليس فيها كتاب إلا قرأه الحسكم ، وعلق عليه ووضع له مقدمة ، وهو لا يملك إلا بضعة عشر عاماً قد ملت بالفتوح وألوان الجهاد . كل ذلك ما قاله الرواه ، وكل ذلك قبله الأستاذ ، أن أور اق الفهرس فى رأيه أقل جداً بما كان بجب أن يكون ، شىء لطيف :

ومررنا بطائفة كبيرة من الشعراء يذكر الأستاذ اسم الشاعر وشيئاً من شعره ولحكن لا يكاد يفرغ من إنشاء البيت حتى ينتقل من الجامعة إلى إحدى الحانات، فتسمع ذوى الشرب وقد أطربتهم نغمة المغنى، وتوقيع العواد، فقالوا بصوت واحد الله ، أعد، فيعيد الأستاذ والظاهرأنه يحب الاستعادة فقدانشد بيناً لم يستعده الطلبة، فقال: لا تستعيدون هذا البيت، إنه جميل، أعد فيعيد الأستاذ. والظاهر أنه يحب الاستعادة فقد أنشد بيناً لم يستعده الطلبة، فقال: لم لا تستعيدون هذا البيت، إنه

جميل ، أعد يا أستاذ من فصلك فيعيد ، الله أكبر ، جميل جداً ، صحيح ، وكذلك مضر الدرس .

إنك لسى. الحظ ياضيف ، فلو سمعت معى درس الأمس لرأيت شعر ابن هاى ينسب إلى ابن خفاجة ، ثم يعتذر الأستاذ حين ينكر ذلك عليه بعض الطلبة ، إنك لتعس ياضيف فلو سمعت على درس الأمس لأعجبك هذا البيت :

فكأن الزجاج جامدماء وكأن المدام ذائب نار

لا بأس ، وما عسى أن تـكون هذه النار الذائبة ، ولا يمكن أن يكون الرواية ذوب نضار ، لايعد .

ولكن مالنا وللتحقيق ، فقد رأينا ابن خفاجة يعدمن معاصرى للنصور المتوفى سنة ٣٠٠ مع أن ابن خفاجة لم يولد إلا سنة ٤٥٠ أى بعد أن فرغ المنصور من الحياة وفرغت الحياة منه .

وبعد أن اختلفت شؤونه ، وحالت أحواله ، وبعد أن تنكر الدهر لقرطبة ، وذهب منها ربح بنى أمية ، فالمؤثرات التى أثرت فى ابن خفاجة وكونت شاعريته غير المؤثرات التى كونت الشعراء فى عصر المنصور ، وحسبك ما يكون من الفرق بين شاء رنشأ أيام الوحدة وآخر نشأ أيام الافتراق ، ومالنا والتحقيق ! فإن الأستاذ قد كان يعجله حب الاختصار عن كل شىء ، حتى أنه إذا ذكر الشاعر نسى أن يذكر سنة ميلاده ووفاته ، ولعله لوعنى ذلك أو فسكر فيه لوضع ابن هانى موضع ابن حفاجة فقد عاش ابن هانىء فى أيام المستنصر ، وارتحل من الأندلس ، ومدح المعز .

ولم يكن فى الدرس شىء يدل على أنه درس فى الجامعة ، وإنما هو نوع من الحديث يستفر سامعيه بما يعرض فيه من الغزل والوصف ومن آيات البديهة والارتجال .

لا آلوم الجامعة فإنها لم تأل جهداً فى حسن الاختبار ، ولا ألوم الأستاذ فانه قد بذل كل ما يملك وجاء بما يستطع أن مجود به ، والكنى أرثى لصاحبي ضيف لأنه حرم لذة الاستاع لهذا الدرس الجيل ، وأرثى له لأنه حرم هذه الفترة وحرم معها

هذا الألم يشعر به من سمع العلم فى جامعات فرنسا ثم فى جامعة مصر وقارن بين الاساتذة والطلاب هنا وهناك ، حرم هذا الالم وكان من الحق عليه أن يشعر به وليعرف أن اختصار فرنسا إطالة وأن أطالتنا إختصار ، وأن هزل فرنسا جد، وأن جدنا لعب ، وأن فرنسا حرية بالحب والاعجاب ، وأن مصر خليفة بالرحمة والرثاء . زاد الله فرنسا رقيا ورفعة » .

\* \* \*

ولم تثبت أن تظهر مجلة السفور حتى بحدث حدث خطير فقد أحدث طه أزمة فى الجامعة القديمة ؛ وعلق عبد الحميد حمدى صاحب السفور (١٩١٥/١٢/١٧)

### على الحادث فقال:

صديقي الدكتور طه حسين حضر درسا من دروس الآداب فى الجامعة المصرية فانتقد الأستاذ المهدى انتقاداً علميا على صفحات هذه الجريدة ، فعد الأستاذ المهدى هذا الانتقاد إهائة ورفع شكواه إلى مجلس إدارة الجامة انفصل فبها .

فالأستاذ المهدى قد عد النقد إهانة ، والدكتور طه لم يعترف بذلك لأنه انتقد الأستاذ إنتقاداً علمياً خالصاً ، ومجلس الإدارة وقف على الحياد لأنه لم ير من حقه الفصل في محاورة علمية بين عضو الارسالية وأستاذ الآداب .

وقد كان عليه أن يرفض نظر المسالة رفضا لولا أخذ بلطف فنظر فيها نظراً وديا دل عليه بيان سكرتير الحجلس الذى قال فيه أن إجتماع اللكتود والأستاذكان (لديه) أى أنه لم يأخذ صفة رسمية .

واكتنى الشيخ مهدى من الدكتور طه أن يعتذر له عما رآه هو ماسا بكرامته وأنتهت المسالة على ذلك كأنها لم تسكن .

عزيز علينا أن يكون أساتذتنا الذين يشغلون أكبر المراكز العلمية فى مصر على هذه القناعة التى يتعلى بها الشيخ مهدى. لقد نسبالدكتور طه إليك الحطأ والقصور

San Salar

العلمى فيما ألقيت على طلبة الجامعة فهو بهذا ينسب إليك إهانة العلم ، فإما أن يكون قوله حقا فواجب عليك كما يقول صديقنا (م) أن تعتذر عن هذه الإهانة ، وإما أن يكون الدكتور طه مخطئا فواجب عليك أن تبين خطأه .

وقال عبد الحميد حمدى : إن نقد طه للشييخ المهدى ﴿دَ عَلَمَى خَالَصُ ، وإن كَانَ قد وضعه فى قالب مر على نفوس قوم لم يتعودوا أن تقابل أقوالهم خطأ كانت أوصوابا، يعتبر النصفيق الحار . وقال الشيخ المهدى إن طه عزا إليه مالم يقل .

وأشارت ((السفور) إلى أن الشيخ المهدى طلب إلى مجلس الجامعة أن تفسو عند توقيع العقاب عن هذا الجرم الشغيع فيشطب اسم الشيخ طه من قائمة متخرجى الجامعة الذين يتعلمون على حسابها في فرنسا ، ودافعت الصحف الفرنسية في الفاهرة عن طهحين فيكتبت (الجرنال دى كبر) تقول الشيخ طه أزهرى متقدم ، وظاهر أن فيكرا واسعاً عبا للتقدم كهذا الفيكر ، لا يطيق مثل طريقة الشيخ محمد المهدى في التدرس وما فيها من عوج ، مهما كان لهذا الأستاذ من مقام ، ونأمل أن يكون للدرس الذي أعطاه هذا التلميذ لأستاذه القديم مفيدا للشيخ المهدى ومفيدا لعيره .

وقد مرت عشر سنوات ثم توفى الشيخ المهدى عام ١٩٧٤ فرثاه طه حسين فى السياسة اليومية ونحدث عن اصطدامه معه : قال :

كثير من تلاميذ الشبيخ مهدى يتحدثون فيا بينهم أن الأستاذ لتى فى يوم من أيام الحر رجلا من الذين ببيعون الشراب فى شوارع المدينة ، وكان ظمئاً فأراد أن يشرب ، وأن يشربمز بحاً من الحروب وعرق السوس ، فطلب إلى الرجل كوباً من الحرسوس . فوجم الرجل لأنه لم يعرف هذا اللفظ . فقال الأستاذ مجيب ! ما تعرف الخرسوس إنه منعوت من الحروب وعرق السوس .

وما أنسى قوله لى كتا قدم إلى سيجارة وهم بإشعالها : « انتظر حتى ألعها لك » .

\* \* \*

كنت أكتب قبل الحرب مقالات فى الجريدة عن الآداب العربية وكنت أذكر ( ١٠ ـ العرق فى فجر البقظة )

مدرسة الآداب أريد بها شيوخ الأدب في مصر ومنهم الشيخ مهدى ، وكنت أناقشهم وأنكر علجم بعض أحكامهم . فكان الأستاذ شديد التبرم بمدرسة الآداب هـذه ولا يترك فرصة تعرض في درس من درس في الجامعة دون أن يسخر من مدرسة الآداب . وكنت أسمع ذلك فابتسم .

والشيخ مهدى سريع الفصب سريع الرضا وكان غضبه حاوآ ، حتى أن تلاميذه فى دار العلوموالفضاء والجامعة كانوا يتعمدون إغضابه لأن غضبه كان يلذهم، ثم كانوا إذا أغضبوه وأرضوا من غضبه لذتهم أرضوه فرضى ، وكان عذب الرضا .

ولفد أذكر أنى كنت أثقل التلاميذ عليه فى الجامعة فماكنت أثرك له درساً · دون أن أغاضه مناقشة وأتفالى فى المناقشة حق إذا بلغ العضب أقصاه سكت عنه وأنهى الدرس، فذهبت إليه فما يكاد بمد إلى يده حتى أقبلها راضياً ضاحكا ، وقد نسى كل شيء .

ولست أعرف تلميذاكان أثقل على أستاذه وأقدى منى على الأستاذ الشيخ مهدى ، ولسكنى لا أظن أن من تلاميذ الأستاذ من أحبه حبى إياه ، كنت قاسيا وكان ، قاسيا أيضا، ظهرت هذه القسوة المتناهية ، إن صح هذا التعبير ، عنيفة مرتين ، الأولى عندما كنت أضع كتاب أبى العلاء وأتقدم لأمتحان الدكتوراه في الجامعة المصرية، وكنت قد سمعت له درسا في شعر أبى العلاء ، ووقع بينى وبينه خلاف في رأى العلاء في المعث .

زعمت شيئاً وأنكره وطالبى الدليل ولم بحضرى الدليل فى الدرس ، فظهرت مظهر المهزم وسره ذلك وظهر سروره فحفظتها فى نفسى ومضيت فى تأليف الكتاب، حتى إذا وصلت إلى رأى أى العلاء فى البعث ، تناوات هذا الرأى فذكرت ماكان بينى وبينه من خلاف، وذكرت ذلك فى انظ لا مجلو من الفخرالقاسى ، ثم انتصرت عليه ولم أنتصر فى رفق ، وكنت أعلم أنه سيقرأ هذا الكتاب وسيكون عضوا فى لجنة الأمتحان ، وكنت أعرف قسوته وغضبه ولكنى مضيت ، وقدمت الكتاب وجاء يوم الامتحان وكان وما مشهوداً ولهل الذين حضروا الامتحان وكانوا كثيرين جما يذكرون أنى أيضت فى هذا الأمتحان ثلاث ساعات ذهب أكثرها فى جدل

عنيف. بينالأستاذ الشيخ مهدى وبيني حتى أنسكر الجهور ذلك وسثمه .

\* \* \*

أما المرة الثانية فقد كانت خطرة بل خطرة جدا ، عدت من أوربا بعد أن مكثت فيها أشهراً من سنة ١٩٩٥ فذهبت إلى درس الأستاذ وكنت قد اختلفت فى فرنساإلى دروس أسانذة الفرنسية .

فقارنت بين درس الأستاذ وبين ما رأيت فى فرنسا ولم تـكن المقارنة مرضية ، ولكنى نشرت هذه المقارنة فى سحيفة أسبوعية هى جريدة السفور فلم يكن يقرأها الأستاذ حتى ملك سخط لاحد له ، وحتى أراد أن ينتقم فشكانى إلى مجلس إدارة الجامعة وكنا نتأهب للعودة إلى أوربا ، وكان من المكن جدا أن يوفق الأستاذ إلى حرمانى من هذه العودة .

وكان أن المرحوم علوى باشا دعانى ذات صباح إلى الجامعة فذهبت حق إذا دخلت عليه استقبلى استقبالا شيئاً جدا، وكان شديد الحب على والعطف على وقال : ماذا كتبت عن أستاذك الشيخ مهدى؟ فقلت : كتبت رأى فى درس من دروسه ، قال : فى عنف و اكنك تجاوزت مع أستاذك حد الأدب ، اذهب فاعتذر إليه ، وإلا فإن الجامعة لن ترضى منك هذا ، وستكون عاقبه هذا الوقف سيئة جداً ، فأجبنه بأنى ما كنت لأعتذر عن رأى أراه ، وانصرفت غاصبا ، ولكن عاوى باشا طلب إلى الاستاذعلى بهجت أن يجمع بينى وبين الشيخ ، بهدى و يجتهد فى الإصلاح بيننا وجمعنا بهمجت به فى دار الآثار العربية ، وماكان أيسر الصلح حين اجتمعنا . وانتهى هذا الحسام كماكان ينتهى بدعوة إلى الطعام .

\* \* \*

ومن الأزهر خرج مصطنى لطنى «المنابوطى» قبل أن يتم دراسته ، وقد فرض نفسه بأساو به الرائع فى مقالانه التى كان ينشرها فى «المؤيد» سنة ١٩١١ ، ولا يذكر المنفى إلى المناعبة كبرى هزت الدنيا ، تلك هى اشتراكه فى إنشاء قصيدة «قدوم» هذه الفصيدة التى ظهرت فى نم نوفمبر سنة ١٨٩٧ على صدر جريدة الصاعقة التى كان يصدرها ( أحمد فؤاد ) فى يوم عودة الحديو من مصيفه فى الآستانة ،

### وفى مطلعها هذه الآبيات :

قدوم ولكن لا أقول سعيد وملك وإن طال الدى سيبيد تذكرنا رؤياك أيام أنزلت علينا خطوب من جدودك سود رمتنا بكم مقدونيا فأصابنا مصوب بسهم بالبلاد شديد أى إن قال :

كأنى يقصر الملك أصبح بأمّدا من الظلم والظلم المبين مبيد ويندب في أطلاله اليوم ناعبا له عنمد ترديد الرثاء نشيد

\* \* \*

وقد هزت القصيدة دوائر القصر والاستعار في مصر واتهم « السيد توفيق البكرى » بأنه عرض المنفلوطي على نظم القصيدة وإن له مشاركة فيها ، ووقفت الصحف موقفين مختلفين ؛ موقف الحصومة المنفلوطي والبكرى والحلة عليهم وتمثله جريدة المقطم وهذه صورة موجزه لهذن الموقفين .

#### . . .

قالت جريدة ممفيس في عدد ( ١٥ نوفمبر سنة ١٨٩٧ ) تحت عنوان

· (١) المعتوه أحمد فؤاد الملقب برجل من القش

أحمد فؤاد هو ذلك الابله الحبيث الذي كان يصدر وربقة تنضمن أساليب السب والشتم فى الأكابر وذوى المقامات السامية مقابل أجرة زهيدة بمن تهمهم هاته المطاعن . وقد مضتشهور عديدة وهو فى عالم الحفاء، ثم ظهر أخيراً بمظهر الطاعن على الجناب العالى فى قصيدة حقيرة نظمها شاب معروف يدعى الشيخ مصطفى المنفوطى ، بإغراء اثنين من أعيان مصر وعلمائها وها الشيخ توفيق البكرى وعرم شاهين ومشاركة أصحاب القطم فى الإغراء والتحريض .

وقد هال رجال الحكومة ذلك الطعن فأبدوا نشاطا غريباً لاستقصاء الحقيقة فعينوا أحد القضاة للتحقيق الذي لابد أن يكون الشيخ المنفلوطي قد اعترف فيه بأنه المنشىء للقصيدة بايعاز من السيد البكرى في مقابل مكافأة استلم ( الرجل من

Andrew Colored Colored

القش ) جزءاً منها عن يد صاحب جريدة السلطنة في قهوة بالفرب من مدرسة الفرير السكاشة بجوار سراى البسكري في الحرنفش .

وسينقضى التحقيق إلى إشراك السيد البكرى من حيث أنه أراد بنشر القصيدة الهجو الانتقام من رجال المعية فى شخص الجناب الخديوى لكونهم لم يلحقوه فى زمرة العلماء الذين توجهوا إلى محطة العاصمة لاستقبال ذاته السنية يوم حضوره

### ٧ - السيد توفيق البكرى جريدة ممفيس في ١٩ نوفمبر

اشتهر هذا الشيخ بكراهيته للجناب العالى ولاسيا منذ نرعت منه نقابة الأشراف ولهذا كانت الأفسكار منذ ظهور قصيدة الهجو متجهة إلى أنه المنشىء لهاباسم أحمد فؤاد الجاهل بالشعر والنثر حتى بالكتابة البسيطة ، أو الموعز لأحد الشعراء بنظمها باسم هذا الفر ، وقد أيد التحقيق هذه الظنون واعترف النهمان مصطفى المفلوطي ، واحمد فؤاد ، الأول بأنه هو المنشىء للقصيدة عدا المطلع وبيتين في وسطها ، ولمكنه كان بأي أن يقول إنهما للسيد البكري كنهانا للسير الذي تعاهدا عليه ، والثانى أن السيد البكري هو المغرى على إنشاء القصيدة وطبعها ، وإنما إذا تناخلت الحكومة في المسئلة لا يعترف أبدا عا يوجب إدانة السيد لأنه وعده بيعين محام للدفاع عنه وقت الحاجة وموافاته بالمأكل والمشرب والمال أنناء سجنه ، بتعيين عام للدفاع عنه وقت الحاجة وموافاته بالمأكل والمشرب والمال أنناء سجنه من جيبه مسودة قصيدة مدح في الحضرة السلطانية تنضمن إصلاح خطأ مطبعي بخط من جيبه مسودة قصيدة مدح في الحضرة السلطانية تنضمن إصلاح خطأ مطبعي بخط المسودة لابد أن تسكون قد سرقت من الطبعة بمعرفة الشيخ ، ثم أوعز إلى صاحب المطبعة أن يدعى هذا الادعاء إذا سئل فأبي وقد عرف بكل ذلك .

ونما تقدم حميعه يثبت ما للسيد البكرى من الضلعية ، في حادثة الهجو وضرورة وقوعه تحت سيطرة العقاب .

ومن الغريب أن سيدا مثله كان ينبغي أن يكون قدوة في مكارم الأخلاق ومثالا

للتقوى والهداية لما أسند إليه من الوظائف الحطيرة ، يثبت وجود العلاقة بينه و بين قوم مجرمين لانادى لهم غير أرصفة الطرقات العمومية ممن انتحلوا الصحافة فـكانوا سببا فى سقوط شرفها بمصر .

(۱) حادثة البكرى الأخيرة . . كانت صبغتها محلية محضة في أول الأمر لتعلقها بأوراد دعاهم الفقر المدقع إلى التطاول على مقام الحديوية أ. لا في نوال وعدهم به ذلك السيد ، فحولها المحتلون إلى أدوار انتهت بفصل النائب العموى من مركزه وتعيين المستركوربيت الفاضى بالاستثناف مكانه .

أما سبب تدخل الانجليز في هذه المسئلة فهو أنه لما ضبطت بعض الأوراق في منزل السيد البسكرى وجدت من بينها أوراق فانحة تتعلق بورثة إبراهيم باشا حلم ، فأسرع بالتوجه إلى المستر سكون المستشار القضأى واستنجدبه فاستقدم جنابه حمد الله أمين البائب العمومى وسأله تغيير المحقق ، فقال حضرته إنه لايرى مسوغا لهذا النبديل مادام المحقق جاريا في أعماله على القانون ، ولما طال الجدل بينهما على غير طائل ، انتصب المستر سكوت قائما وقال: إذا نحن غير متفقين .

ثم أسرع إلى اللوردكرومر فأخبره بالحال .

\* \* \*

أما موقف جريدة المقطم فكان على هذه الصورة

١٨٩٧ : يوم ١٣ نوفمبر ١٨٩٧ .

لم يكن يبقى للناس حديث اليوم إلا حديث القصيدة التي هجيت بها الحضرة الفخيمة الحديوية ، والفريب أن الاهتمام بها لايزال يزيد يوما فيوما ، عوضا عن أن يكون قد صرف إلى غيرها . وأغرب من ذلك أن اهتمام الناس بمعرفة ما ظهر من تحقيق هذه القضية كاهتمامهم بمعرفة الأنباء العظيمة .

والذي يقال من هذا القبيل شيء كثير لا يعرف صحيحة من فاسده فلا فأمدة من نصره ولكن الأمر الذي اتضح الآن ولا شبهه في صحته ، هو أن المعية السنية عامت

<sup>ُ (</sup>۱) جریدة ممفیس ۲۲ نوفمبر ۱۸۹۷ .

بهذه القصيدة قبل طبعها فلم تبال بها وإلا اهتمت بأمرها ، ولاسعت فى منع طبعها ، بل تركتها حق طبعت ووزعت ، ثم أقامت القيامة عليها ، ولا ندرى ما قصدها من ذلك .

وظهرمن التحقيق أن أحمد فؤاد قال إنه هو ناظم هذه القصيدة وطابعها ، وليس له شريك فيها ، وأنه كان ينوى أن يكننى بطبعة واحدة ، بل يكرر طبعها ثانية وثالثة ليعم نشرها بين الجمهور .

وقال إن المطبعة التي طبعتها هي مطبعة الشيخ محمد الحيامي ، وقــد أقر الحيامي بذلك .

وقال أحمد فؤاد إنه يقيم مع الشيخ محمد توفيق الأزهرى وأنه يتعيش من جريدة الصاعقة ، وأنكر الشيخ الأزهرى أنه يقيم معه ، ولكنه مرافق لرجل آخر هو الشيخ مصطفى لطنى وتبين أن الشيخ المذكور كان معه فى مطبعة الخيامى لما ذهب إليه لطبع القصيدة ، وأنه أصلح بعض أبياتها .

وقال أحمد فؤاد فى اليوم التالى الشبخ على يوسف صاحب المؤيد هو الذى نظم القصيدة وطلب منى أن أطبعها وأنشرها ، وقال لى : إذا سئلت عنها فأتهم بها أصحاب المقطم وحسن موسى المقاد .

٧ - قصيدة الهجو : ١٥ نوفمبر ١٨٩٧

استدعت النيابة الشيخ مصطفى لطفى النفاوطى وسألته فاعترف بأنه هو الذى نظم القصيدة وادعى أن سماحة السيد البكرى لما قرأ القصيدتين اللتين نظمهما فعلا فى ذم الاحتلال وذم المقطم تحت اسم عدو الاحتلال . أرسل أحمد فؤاد ليستدعبه إليه وطلب منه أن ينظم قصيدة بهجو بها الجناب العالى ونظم له صدر مطلعها :

قدوم ولكن لا أفول سعيد

ووعده مجائزة عشرة جنبهات فنظم الفصيدة وعرضها على سماحه السيد البـكرى فاستحسنها وزاد عليها بيتين هما :

أعباس ترجو أن تكون خليفة كا ود آباء ورام جـــدود فيا ليت دنيـــانا تزول وليتنا نكون ببطن الأرض حين تسود

ولم يكن أحد يتصور أن هذه القصيدة التي لم يكن أحد يشتربها بأربع بارات قبلا تطلب الآن بأربع فر نسكات و خمسة ولا توجد ، والنساخ يشتغلون الآن بنسخها عشرات إن لم نقل مئات ، فلو كان ناظمها من أصحاب الندين والدراية لـكسب منها مالا طائلا لا محالة .

ولو تصرف أولو الشأن تصرف المحتلين وأحلوا هذه القصيدة محل الهرَ. والازدراء لعدها الجميع من القول الهراء ولم يعبأ بها أحد .

### ٣ ـــ قصيدة الهجو : ١٦ نوفمبر ١٨٩٧

قال السيد البكرى في التحقيق: إن هذا هزء وسخرية بالناس ودسيسة لفقت على تلفيقا سخيفًا ، أما أنا فلا أعرف المنهمين ، فاستدعى الشيخ المنفلوطي ، وسئل عن ذلك فاعترف بأنه لم ير سماحة البسكرى قط. وقال أحمد فؤاد :إنه رآه مرة منذ خسة أشهر ، ثم لم يره بعد تلك المرة إلا المرة الأخيرة التي كانه فيها بنظم القصيدة .

وقال السيد البكرى: «إنه لايتصور مجنون فضلا عن عاقل أن صعلوكا مثل هذا يعرف بأنه لم يرفى إلا مرة واحدة ، وصفته أنه علاً الجرائد كل يوم بقوله إن الباشا فلانا أعطانى كذا لأشتم فلانا والآخر أغرانى بكذا لأطعن على فلان ، ثم أكلفه عملا رسميا هو الجناية الكبرى على أمير البلاد ، وهذا الإقدام على ذلك الأمر الفظيع هو لحجرد نظم قصيدة ، معأن نظم الشعر أسهل شىء على وعندى من الأصدقاء الأحضاء أكثر من عشرين يقولونه .

وما المعنى من نظمى شعراً وبيتين فى قصيدة ، ثم أستمين بأجنبي لا أعرفه ولا يعرفنى على إتمامها » .

ومن هذا يتضح أن سهاحة السيد البسكرى أبطل دعاوى المتهمين إبطالا وترك أقوالهما هباء منثورا .

ع ــ استعفاء النائب العمومى : ١٩ نوفمبر ١٧٩٨

« الشائع أن السبب فى استعفاء النائب العمومى هو الحروج عن الأصول ابتفاء زج السيد البـكرى بين المتهمين فى هذه القضية .

وأن الفرض من قصة الهجو هذه هو إما الضفن على أوراق السيد البكرى أو الحط من كرامته أمام العامة وقد انعكس القصد وانقاب الأمر ..

وعلمنا الله اليومأن السبب فى ذلك هوخروج وكيل النيابة عن الأصول القانونية ودخوله إلى منزل السيد البسكرى وضبطه أورافا لا علاقة لها بالقضية .

لذلك ولما ذكرناه من الأمورالتي أوجبت مظنة الايعاز فصلت النظارة «حمدالله» عن النيابة فصلا، وعينت كوربت بك نائبا عموميا مكانه ، لأن الذين احتلوا هذا القطر ليرفعوا راية العدالة ويؤيدوا صولة الفانون لايسمحون لأحد أن يخالف القانون .

وعندنا أن الذنب فى ذلك هو على العية دون سواها ، لأن مساعبها هى التى أوتمت حمد الله فى ورطة اصطر معها إلى واحد من أمرين ، أما إسخاط أميره ، وإما الجرى على الخطة المخالفة للقانون ، ففرمن الأمر الأول ووقع تحت طائلة الأمر الشانى .

وكان وقوعه هذا هو السبب في استلام المحتلين زمام النيابة العمومية ﴾ اه .

. . .

و إذا كان للحديث بقية ، فإن السلطة الفعلية وهى الاحتلال انتصرت على السلطة الشرعية ، وهى الةصر ،وحوكم المنفلوطي وأحمد فؤاد وسجنا ، ولم يتعرض أحد للسيد توفيق البسكرى .

وقد كان لهذه القصيدة رنة كبرى وصدى لاحد له فقد طبعت وأذيعت و نشرت فى كل مكان ، بل إن سركيس نشرهافى مجلته بطريقة بارعة إذ شطرها الشاعر عنمان الموصلى بطريقة الهجو والرد عليها على هذا النحو :

(قدوم ولكن لا أقول سعيد) على فاجر هجو الملوك يريد لإضرابه بيت من اللؤم عامر (وملك وإن طال المدى سيبيد)

وفهم الناس أن المقصود هو نشر ما بين الأقواس وهو نص القصيدة الأصلية .

\* \* 4

ومن ذكريات الجامعة القديمة هذا الثالوث الذي جمعه الشعر والأدب والثورة ، في أول الشباب : كامل كيلاني وزكي مبارك وسيد إبراهيم ، كانوا يعيشون في ظل ثورة ١٩١٩ في إحدى عطفات القلمة ، ومضى كامل كيلاني ومن قبل زكي مبارك . وبقي سيد إبراهيم أبرز كتاب الحط العربي في العصر الحديث بحمل تاريخا طويلاً وذكريات لاحصر لها .. ليس مجاله الحط وحده ، ولكنه الشعر والأدب وسمر وذكريات لاحصر لها .. ليس مجاله الحط وحده ، ولكنه الشعر والأدب وسمر الحالس . ولقد كان سيد إبراهيم وكامل كيلاني يمثلان صداقة ممتدة عاشت على الزمن رغم اختلاف المشارب ورغم الأحداث ، وهي صورة رائعة أشد ضياء من صداقة المقاد والمازني ، أو الزيات وطه حسين .

وتجد عند سید إبراهیم روح السکیلانی ، أوهی روحهما معا : الإعجاب بالمهری الشاعر الأشهر ، واستشهادها بشعره فی کل مناسبة ، یقول : کنت « فرامل» کامل کیلانی ، إنه يندفع وانا أکبيع جماحه .

ولقد أحب كامل كيلانى الشاعر شوقى ، وكان شوقى يسعد به ويسر كشيراً ، وبما يرويه سيد إبراهيم كيف كان شوقى يغضب من نسبته إلى حافظ : ويقول : لماذا يقروننى به هكذا دائماً : حافظ وشوقى ، شوقى وحافظ .

وانبرى كامل كيلانى يقول: إن هذا هو الصحيح ، وهو الواقع ! وقال شوقى : كيف ؟ قال: لأنهم يعرفون النهار بالليل والأبيض والأسود والسهاء بالأرض. فسرى عن شوق. وقالسيد إبرهم: إنشوق كان يطمع فى لقب باشا ويراه حلماً يملك عليه نفسه.

وحدثنى سيد إبراهيم عن طفولة الأصدقاء الثلاثة : زكى مبارك ، والسكيلانى وسيد إبراهيم فى حى القلعة خلال ثورة ١٩١٩ وكيف أمضوا أسبوعاً فى سنتربس .

وتجدث كيف اتصاوا بالجامعة المصرية القديمة ؟ ومعهم عبد الوهاب عزام ، كامل كيلانى ، سيد إبراهيم ، زكى مبارك ، عبد الله القلقيلى ، وكان المقاد محضر من باب العلم ، وكيف قدم سعد زغلول الدكتورا حمد ضيف في أول محاضرة ، وجاء وحدث إثناء الدراسة بالجامعة القديمة أن أحد المستشرقين كان يتحكم عن الفريد دى فينى ، ويقول إنه كان مفموراً ، وأضاف صورة الشعر الفرنسى كثيفة في سجل الخالدين، وأن له عبارة ما أظن أن أديباً في العالم أشار إليها وهي أن الحياة جسريين موتين . وكنا نقرا المزوميات ، وقال كامل إن هذه الصورة لدى فينى ميتة ، ليس فيها حركة ، أما في الشعر العربي فلدنيا صورة أروع كثيراً . وهي التي نظمها أبو العلائي المعرى :

حياة كجسر بين موتين أول وثان وفقد الشخص أن يعبر الجسر وأن أبو العلاء قال ذلك قبل الفريد دى فيني بستمائة سنة فقط.

قال المستشرق : أنا لا أعرف أبو العلاء ..

فقلنا في صوت واحد : ونحن لا نعرف الفريد دى فيني .

ويقول سيد إبراهيم : إنهم كانوا يطالعون كل شيء ، حتىالورق القديم البالى ، وفي ذات مرة جيء لنا بورق تحمى به الفرن ، فوقع في يدى ملزمة ، جاء في أولها هذا المدت :

فلو سمح الزمان بها لضنت ولو سمحت لضن بها الزمان

وقد عرفت من بعد أن هذا أول شعر وقع عليه نظرى لأبى العلاء ، بل هو أول شعر قرأته في مستهل حياتى الأدبية ، ولم ألبث حتى وقعت في يدى أبيات مختارة من لزومياته : ولشد ما دهشت حين لم أجد في شعر صاحبها قدحاً أو ذماً كما عودنا شعراء محدثين وقدماء، فقد وجدت في اللزوميات رجلا لايعدو الحقيقة في كل ما يقول: ووجدت نفس الشعور من كامل كيلاني ، وجدته معجباً باللزوميات وبالمعرى الما من عاما وعلى انفراد ، وأصبح الما مناعب إيجابنا معا بهذا العبقرى الفذ ، فيكنا نقرأه معا وعلى انفراد ، وأصبح أبوالعلاء علك عليناكل مشاعرنا، فني كل مجلس تذكر اسمه وتنعني بأبياته، ونستشهد بها في كل مناسبة ، وأمام أي شخص أديباً كان أو غير أديب ، وظل شبح أبوالعلاء يعايشنا حتى كنا نراه في المنام و محدثه ونستمع إلى شعره .

ولقد بلغ بنا الأمر أننا ربما سهرنا ليلة كاملة لتحقيق بيت من الشعر . ومن الأساتذة الذين صاولونا فى الجامعة القديمة ، « ولفنسون » الذى قال أن القرآن غير معجز ، وتصدى له كامل كيلانى وقال :

إن المسألة في غاية البساطة : اقرأ « يوم نقول لجهنم هل امتلاً ت ، وتقول هل من مزيد » وما أظن أن إعجاز ا يبلغ مثل هذا القدر من الإيجاز والبلاغة .

وقال سيد إبراهيم إنه بدأ كتابة الخط وهوصغير ، يقول : كنت أقوم بترويق اللوح وكان أخى صاحب محل رخام ، فكنت أنف عنده ، ثم بدأت أكتب على الرخام قبل سنة ١٩٩٩ ، وكم كتبت من إعلانات النياترات ، وهى الق أعطتنى الشهرة ، فقد كانت تعلق على الحوائط ، مسرحيات على الكسار ونجيب الريحانى ، ثم عملت فى التحضيرية بالسيدة زنيب مع كامل كيلانى ، ثم فى مدرسة الحطوط الملكية ، فكلية دار العلوم .

Section Sectio

A 3440000

• And Control of the Co

### بين العامة والقبعة

ويتصل بالحديث عن المجتمع فيصل إلى قصة الزى : بين العامة والطربوش والقبعة .

فقد هبت ربح النغيير في اتجاهين : اتجاه طلبة دار العلوم الذين تطلعوا إلى الطربوش ، واتجاه دعاة التجديد والحضارة الدين اتجهوا إلى خلع الطربوش ولبس الفيمة ، وكانت معركة حامية استمرت تتجاوب أصداؤها في الصحف شهورا . . . ولقد انتصر طلبة دار العلوم على العامة وبقيت قصة الانتقال من الطربوش تتعثر .

ثم بدا آنجاه نحو استبدال العامة فى الأزهر ، وبين رجاله وفى الحجال العام ارتفع صوت الدكتور محمود عزى فى الدعوه إلى استبدال الطربوش بالقبعة وقاد الحله محاولا أن يكون هو رمز التجربة يقول :

جاءت الحرب السكبرى وأصيبت مصر منها بإعلان الحاية البريطانية فوجدنا طائفة من إخواننا الشرقيين يستبدلون القبعة بالطربوش هروبا من (العثمانية) وتقربا من الدولة الحامية ، فسكان من هذا أن ازداد بمسك المصريين بالطربوش يعانون به دائما استعدادهم لتحمل أكبر أنواع الأذى في سبيل رضاهم عن الحاية .

\* \* \*

وقامت فى بلاد الشرق وثبات إلى الاستقلال والانطلاق من القيود ، ووسط هذه النيارات القابلة أقبل صيف سنة ١٩٦٥ ، وكان على أن أمضيه فى القاهرة ، من أجل هذا اعتزمت أن أنفذ ما أنا مقتنع به من رأسى فى صدد المدنية العصرية وفى صدد القبعة .

ولسكن الأخطاء الوراثية المتراكمة كان لها فى عزيمتى بعض الأثر، فجُمَّلتنى أجد من (حسن الفطن) ألا أفاجىء إخوانى وأصدقائى بما سأضع على رأسى فى مصر من

عمارة جديدة ، وأن أنذرهم قبل الموعد حق لا ينقضوا طي بالسؤال والاستفسار ، وإذن فقد حددت لنفسي الوم الأول من شهر بوليو سنة ١٩٧٥ لألبس فيه القبعة وأخدت منذ العشرين من شهر يونية أعلن كل من أقابله من الإخوان والأصدقاء أنى مغير لباس الرأس في أول الشهر و قصدت في حزم وهرولة إلى بائم القبعات في ميدان سوارس، ولاحظت أن سرعة الحطي قد أخذت تقل عند مااقتربت من الحانوت ، ولاحظت أن السير قد وقف في عند باب الحانوت ، ولاحظت أن المير قد وقف في عند باب الحانوت ، ولاحظت أنى أخذت أنظر إلى القبعات المعروضة خلال الزجاج ، ولاحظت أنى استأنفت سيرى شارع قصر النيل دون أن أشترى القبعة ودون أن أدخل حانوت القبعات ولاحظت أنى أخذت أنهم نفسى في صوت غير خافت بأنى ( جبان ) وبأن الأخطاء الوراثية لاتزال تجد منى منفذاً ومنيت نفسى بالعودة إلى الحانوت بعد الظهر ، لكنى لم أعد إله عاماً كاملاً .

\* \* \*

ومضى الصيف ومضى الحريف ومضى الشتاء ومضى الربيع ، وأقبل الصيف من جديد ، صيف سنة ١٩٣٦ والمنافسة حول الطربوش والقبعة يتسع نطاقها حتى وصل إلى الرابطة الشرقية التي أرادت أن تتدرع بفتوى يصدرها الأطباء فتقدمت إلى جميتهم بأسئلة واستيضاحات انتهت الجمية إلى الإجابة عنها فى اجتماعها ٢ يوليو سنة ١٩٣١.

وقالت هيئة كبار الأطباء في فتواها إن الطربوش لباس غير صحى وأن للباس الصحى شروطاً عددتها وإذا بها متوفرة في القبعة وغير متوافرة إلا فيها ، وأعلنت الفتوى فيكانت القاضية على أخطائى الوراثية من هذه الناحية ، إذ قصدت في صباح يوم الثالث من شهر يوليو سنة ١٩٣٦ إلى بائع القبعات نفسه واشتريت قبعة الصيف وخلعت على الحوذى ما كان على رأسى قبل هذا من طربوش ، ومنذ ذلك اليوم ألبس القبعة متناوياً أنواعها المتمشية مع كل فصول السنة ..

**● ※ ●** 

أما مصطفى صادق الرافعى فقد هاجم القبعة وقال : « يقولون إن الطوبوش. يونانى معرب ، فهو فى ألفاظ الحياة كالفاظ مثله فى اللغة ، وقد أصبح رمزاً من رموزنا ، فيه من ذلك قوة السر الحنى الذى يلهمنا .. أنا استمسك بالطر بوش لأنى أريد الدقة فى التعبير الذى يعبر عن نفسى حين تعلن نسبق وقومينى » .

> ومرت سنوات وأعاد توفيق الحكيم الصيحة على صفحات الأهرام : « إن الأوان لأن نلبس القبعة » وواققه إناس ، وهاجمه آخرون .

> > \* \* 4

تم جاء دور العامة والهجوم عليها ، بدأ ذلك الهجوم من باريس على يد « الشيخ » على عبد الرازق ، وكان الشيخ طه حسين قد ألق عمامته فى البحر على مرأى من الناس وهو مسافر إلى أوربا ، وتخلص منها زكى مبارك ، وأحمد أمين وكثيرون .

ولبكن الشبيخ على عبد الرازق الذى أخرجه من الأزهر من زمرة العلما. بعث إصدار كتابه ( الإسلام وأصول الحسكم ) لم يليث أن أثار ضعة حين أعلن « وداع العهامة »؛ قال :

لله إمة الثل الأعلى ، فقد يصاب المرء بضرس من أضراسه الغالية يأكله السوس، فأذا هو عظم ناجز ، يتداعى له سائر البدن بالحي والسهر ليس في شفائه أمل ، وإلى أي إصلاح سبيل ، إلا أن ينزع نزعاً ويحتيث أصلا وفرعاً .

فإذا ما عالجه الطبيب حتى انتزعه . ثم أفاق المريض، ورأى ذلك الضرس مرميةً أمام عينيه لم يستطع إلا أن يلقى عليه نظرة حسيرة فيها كثير من معانى العظمت والوداع ، على رغم مالتى فى الحلاص منه من نعم . وفى فراقه من سرور .

والمهامة كذلك جديرة أن تودع بكامة ، وإن يكن المرحوم الشيخ محمد عيده يكره العائم ويتشاءم منها .

and the state of t

( ١١ ــ الثمرق في فجر اليقظة )

وهب العامة كما كان يراها الأستاذ الإمام نجساً وشؤماً ، وهبها قد صارت إلى شر حالوأصبح ذليلامقامها السكريم ، هبها كانت تاج الملوك فأصبحت ميسم الأجراء والعبيد ، أفلم يكن لها أيام ميمونة النقيبة . وكانت طراز الوقت زينة فوق مفارق اللابسين .

وللعامة بعد ذلك مقام عندى خاص ، فقد نشأت فى بيت له فى العامة تاريخ قديم فهى طبعاً من الأعوام الأولى تراث كريم تحمله الأحيان المتعاقبة . وكذلك ورثت العامة أبى عن أجدادى وكذلك لبستها تراثاً عن آبائى تليداً .

ولواستطعت أن أحفظ العامة كما حفظها أجدادى ، حتى أورثها أبنائي وأحفادى إحكان ذلك أحب إلى وأكرم ، ولكني لا أطبق .

ليس يزهدنى فى العامة أن يتغير النوق فى الناس ، ولا يزهدنى أن تصدف عنها الغوانى ، وتوصد دونها الأبواب وتغص بها المجالس ، ويهزأ بها العامة ، ويفزع مها الأطفال، وتضيق بهادواوين الحكومة ونوادى الكبراء وترفضها الفنادق والقهاوى .

ولكن يزهدني في العامة ما هو شر من كل ذلك ، وشر من كل شر ..

إناس بالقومى حملوا العام ، ولم بكونوا لها أهلا ، فأضاعوا كرامتها لأنها ليست الهم كرامة . إنما صيعتها ، تلك الرومس الق تحملها وليست لها موضعاً .

عزيزة أنت علينا أينها العامة وكريمة ، وأنت بيننا أثر غال. وتراث عندنا حبيب ، وماكان للاثر الغالى أن يوضع جانباً لولا أناس من حملة العائم .

كنت أيها العامة تراثاً كريما فصرت من أجلهم تراباً ، وكنت من قبلهم ماء عسير الورود ، فأمسيت من أجلهم ماء تجتنب وروده الأسود ·

\* \* :

أ.ا الشيخ عبد العزيز البشرى في ندرى ما سر حملته على العامة إلا طابع «العصرية » ومرض إدعاء التجديد .

« ما أحسب أن سينقضى زمان طويل حتى تحتفل مصر بتشييع آخر عمامة كما احتفل فى لندن من بضع سنين ، على ما أذكر بتشيع آخر ( عربة ) ركوب و تصبیح هذه العامة على تعاقب الأدهار نحفة تتبارى فى اقتنائها دور الآثار ... وسیحان من له الدوام والفرار .

لقد كانت هذه العامة ملبس الحلفاء والأمراء والصدور والوزراء ، والولاة وقادة الجند ، وظلت في مصر إلى غاية ولاية محمد على الكبير وبعدها بزمن قصير ملبس كبار الأطباء والمهندسين وسواهم من قادة تلك النهضة العظيمة .

إذن ؛ لقد كانت هذه العامة تاجا على الهامة ، وشارة الإمامة والزعامة ، وإمارة الجاه والكرامة ، أما الآن فقد جعلت العائم تتقلص وتنحسر عن الرءوس بشكل وبأتى ، والعياذ بالله ، بحيث لا يمضى كما قات طويل من الزسان حق تصبيح خبر كان .

لقد نضا أساتذة العربية فى المدارس عمائمهم ، ومن بضع سنين ثار طلبة مدرسة دار العلوم بالعامة ، وأرادوا اتخاذ الطربوش فحاول وزير المعارف يومئذ ردهم ، ولسكن ماعتم التيار أن جرفها جرفا ، ولم يجد لها فى دار العلوم نحوآ ولاصرفاً .

ومهما يكن من شيء فإنه لم يثبت على العامة إلى الآن إذا استثنينا عدداً يسيرا إلا من تدعوه ضرورة إلى اتخاذها بحكم منصب أو نحوه ، فإن التقاليد ما مرحت ، والحدثه ، تأبي على أستاذ العلوم الدينية في الأزهر وملحقاته ، أن يتزيا جذا ، الزي ( الأفرنجي ) .

على أن الثورة بالمائم لم تكن وليدة هذه السنين الفريبة ، فأن لأذكر أنه من نحو ثلاثين سنة تطربش بالنعل جماعة من أساتذة اللغة العربية فى المدارس تأسيآ بيعض زملاتهم الذين أكلوا علومهم فى بلاد الإنجليز ، فسرعان ما وردهم الطاغية دناوب المستشار على عقبهم وأرجعهم سراعا إلى قفاطيتهم وجبهم .

وكذلك نقلت طائفة من كتبة المحاكم الشرعية الكبرىبومئذ ، فأنذرهم القاضى يحيى بالفصل من الحدمة ، وأذكر أن المرحوم الويلحى أرسل يومئذ فى جريدته ﴿ مصباح الشرق ﴾ فى هذا الموضوع كلاما من أبدع السكلام .

ولا شك أن العلة الرئيسية في هجر المعممين لزيهم ، هي أن الجمهور أصبح

يتهاون بشأن العهائم ويضع من شأن اصحابها على وجه عام ، أن الأصل أن كل من يضع الطربوش ويتخد (الجاكنة والبنطاون) هو رجل محترم يجب أن يدعى (به)حتى وعامل شباك النذاكر فى محطات السكة الحديد وفى النياترات ، ودور السيا والمحلات النجارية .

فإن كان المطربش أوالمبرنط قوبل بادى الأمر بالاحترام ودعى (بيه) أوخواجا على حسب الأحوال ، وحيمًا وجد المعمم قبل له يا أستاذ أو يا مولانا أو يا سيدنا فى لهمجة تنم على النهاون والازدراء حتى يظهر شأنه ، وأى المعممين هذا المدى عنده الاستعداد السكافى لأن يسعى فى الطرق أو يمضى لفضاء حوائجه ، وعن يمينه محام وعن يساره محام يترافعان معا عامة الوقت فى أن صاحبهما محترم ، غير جدير من الجهور بالاحتقار .

اللهم إنه من أشد الإعنات والإرهاق أن نجشم الشيخ المعمم شيئا من هذا ليثبت لحكل غاد ورائع ، وسانج وبارح ، أنه ليس من جماعة الحانونية أو بمن يمشون بين أيدى الجنائز باسم البردة أو البيئية أو أنه بمن يفدون للقراءة على الترب . كما بزغ النجم أو غرب .

وينقد « فـكرى أباظه » تحول الطلاب من العامة إلى الطربوش. في كلمات ساخرة :

« تعالى تحدق وتحملق فى ذلك الطالب الصعيدى القعف الذى أبى إلا أن يقلد الخواجات فطرح الطربوش وزر الطربوش ووضع على رأسه البرنيطة والسكسكنة هل نفرق بين بالممى الاسفنج وماسعى الأحذية من الأرمن وجرسونات القهاوى بعد التشطيب وبائمى اليانصيب.

ثم انظر إليه وقدأبت سليقته وطبعه وخلقه إلا أن بزحلقهاكما يزحلق الطربوش فَظهرت من تجت حوافيها العصدية البلدى البولاقي ,

فإن لم تعجبك هذه التعليقه فتعال أفرجك على أستاذ من طلبة دار العلوم هجر الحجة والففطان والمركوب والعمة ودخل فى البنطلون واحتل الطربوش رأسه الرلطة بمره ١ ، واختفت ربطة المعباغ داخل الباقة الواسعة فإذا سار هرول وإذا أكل شمر وإذا شرب مصمص وإذا جلس جلس القرفصاء ، وإذا ذهب ذى الناس احتاس ، انظر بالله كيف طفى سيل التحقين على الأفراح والليالي الملاح ، فحمل البوفية البارد محل « السفر » وأخذ المكشك الماظ السمج الثقيل محل الدمعة الطعمة والبامية المرصوصة .

وقضت الشوكة والسكين على سى عالم السقسقة والتغميس ووجب على المعاذيم السكرام أن يأكلوا وقوفا على الأفدام، وإذا لم يكفك هدذا من سخافات النقليد فتعال إجلس مع أصدقائك المصريين القادمين حدثيامن انكاترا وانظر كيف يتكافون الجلسة والنغمة، وكيف يطلبون الشاى فى الميعاد، وكيف يكتفون بوضع قطعة سكر واحدة فى الفنجان واقسم لك بكل عزيز أنهم يكرهون الشاى ويودون لو شعنوا الفنجان بقطع السكر التى أمامهم لولا الملامة.

\* \* \*

ولا تمضى قصة الطربوش دون أن نذكر « طربوش دنلوب » .

ودنلوب هذا هو مستشار وزارة المعارف في إبان الاحتلال ، وصاحب الصوت المدوى في عاربه اللغة العربية وتغليب اللغة الانجليزية عليها في مختلف براميج التعليم وتدكان عسوفا عنيفا حتى أنه كان أحيانا برسل خادمه الخاص « الجاويش مجمدعلى » إلى طنطا محمل علية طربوشه ، فلا يكاد يظهر في المدرسة حتى يأخذها من ناظرها إلى خادمها رعشة ، هدا مجرى هناك ، ولا يسمع إلا همس الجميع « جناب المستشار » ؟

والكل يرتمد فرقا فى انتظار وصول جناب المستشار ، ويتلقى الجاويش محد الأمر بالانتقال من طنطا إلى الزقاريق وفيها تتكرر الرواية بعينها ، ومن الغريب أن دنلوب كان يكرر تمثيل هذه الرواية ، والنظار ما كانوا يجرءون مرة طى التجلد لحمد على وطربوشه ، إل كانوا فى كل مرة أشد رعبا منهم فى سابقتها .

# مراجع الفصل

السياسة اليومية — نوفمبر ١٩٢٦ (على عبد الرازق).

المصور ـــ إبريل مايو ١٩٣٥ (عبد العزيز البشرى) ــ

الهلال - ١٩٢٢ .

# صبِحَات ضل المسِكرات والبفاء

## صيحات ضد المسكرات والبغاء

واجه المجتمع نماذج فذة ، حملت لواء الدعوة إلى الإصلاح ، في مجالات مختلفة من أبرز هذه النماذج « الدكتور غلوش » داعية محاربة المسكرات منذعام ١٩٠٥ في الاسكندرية ثم في القاهرة .

وقد أحرز الدكتور غلوش أرقى الدراسات في عصره فعاد من انجلترا عام ١٩١٣ وهو يحمل شهادة جامعة لندن ، ثم لم يلبث أن حصل على دكتوراه في الفلسفة من جامعة بروكسل في موضوع « التصوف في الاسلام » عام ١٩٧٨ كا أحرز دكتوراه في الأدب من جامعة يوسطن ١٩٣٠ وكان قد تخرج في مدرسة الملمين العليا ، وكان جل عمله في مجال الترجمة بوزارة الاشفال وإنشاء جمية منع للسكرات في الاسكندرية عام ١٩٠٥ في أشد أوقات الاستمار حرجا وشدة . ثم نقلها إلى القاهرة من بعده .

ولقد عاشت الصحف تروى قصصه وأحاديثه وتنشير صورة ، تقول مجلة ما «جلس الدكتور عاوش بين قراعات البوظه حيث ألق على ذبائنها درسا بأنها عرسه ، وأجرى تجربة في إحدى الحانات حيث وضع قطعة من السكر في كوب الماء فذابت ، ثم وضع قطعة أخرى في كأس الحرفة تذب » .

يقول الدكتور غلوش. عملت منذ الشباب طي محاربة الحمور وكان لتأليف الجمعية ضجة وكانت الأنظار تتجه إلى أينما سرت وكان الناس يقولون: هذا هو الشاب المعتوم المدخول العقل . . كانت البلاد في ظل النفوذ البريطاني قد أخذت البلاد تستورد مقادير من الحمر بكيات تزيد عاما بعد عام ، بقدر تزايد الوافدين اليها من الأجانب

حتى إذا كان عام ١٩١١ جاء لزيارة مصر مستر روبرتسون عضو البرلمان

البريطانى وكان وكيلا لوزارة التجارة فى انجلترا وذهبت لقابلته فى نفر من شباب جمعية المسكرات وشرحنا له ما أدى إليه انتشار الححر فى بلادنا فى عهد الاحتلال البريطانى من انحلال فى الأخلاق وتشجيع على الإجرام وطلبنا منه أن يساعدنا على لفت الأنظار فى بلاده إلى ما سوف تحدثه هذه المسألة من تسوى, سمعة رجال الاحتلال البريطانى فى بطون التاريخ ، فكتب مقالا شاتقا فى جريدة الديلى كورنيكل ( و مايو ١٩٩١) كان من نتائجه أن السلطات الاعجلزية فى مصر لم تعد تتساهل فى منح رخص لحانات جديدة فى الأحياء الوطنية أو التفاضى عن فتح حانات جديدة بى الأحياء الأوربية وكان اللورد كتشنر قد سجل فى عنات جديدة بدون رخصة جديدة فى هذا العام سوى ١١ رخصة تقابلها ١٣ رخصة عام ١٩٠٤:

وظل أملى معلقا بالحـكومات المتوالية لإصدار تشيريع بتحرم تناول المسكرات فصدر تشيريع يقضى بمنع بيع الحمر وتقديمها ونزع حماية القانون عن الاتجمار فيها عام ١٩٣٠.

ُ ولماكان منع استيراد الحُمُور يفقد خزانة الدولة ما لا يقل عن ٤٠٠ ألف جنيه في العام .

ونسبة المدمنين عندنا تختلف عن نسبه المدمنين فى الأمم الغربية، فهناك تصل إلى ١٨ أو ٩٠ فى المائة . وأن الأصل فى مصر ١٠ أو ٩٠ فى المائة . وأن الأصل فى مصر تحريم المسكرات وأن إباحتها أمر طارىء عليها بينما الأصل فى الأمم الغربيه إباحة المسكرات وان تحريمها أمر طارىء . .

وقد حققت الؤتمرات الق حضرتها هولندا ۱۹۱۱ و الحبكا ۱۹۲۸ ، وفنلندا ۱۹۳۰ و الحبكا ۱۹۳۸ ، وفنلندا ۱۹۳۰ تتأثيم تضعف من مكانة الحر فى نفوس شاربها ، فقد أشار مؤتمر بلجيكا الم الطبيب الذى يصف للمريض شرب الحر كملاج من أى مرض إنما يعد طبيبا متاخرا فى فئة بضعة عشر عاما .

أما مؤتمر فنلندا ١٩٣٩ ، فقد قرر أن الحمر لا تدفى. الأجسام ، ولا تنفع فى مدافعة البرد ولا تنبي الجسم من ناحية الوقاية المزعومة فى بعض الأمراض . بل أنها.

تضعف مقاومة الجسم لدواعي الرض وتقلل من حرارته الطبيعية .

وقد أمكن بالجهود المتواصلة زيادة الضريبة الجمركة على الحمور تدريجيا من ٨ فى المائة إلى ٢٠ فى المائة ، وبالمساعى منعت مصلحة السكة الحديد الاعلان عن الحمور فى المحطات .

\* \* \*

ويقول: إن الذي لفت نظرى إلى الدعوة إلى محاربة المسكرات وجود جمعية في انجلترا، أشبه بالجمعيات السرية ، فأصبحت عضوا فيها ، وكل من ينضم يقسم على أن الا يشرب الحر ويدعو غيره ألا يشربها ، فلما عدت كنت أجلس في المقاهى ، والجدرات ، وأتحدث إلى من يشربون ، وربما آكات معهم الفسدق والمزة ...

وفى أورباكنت حاضرا دائما لأتسكام عن رأى الإسلام فى الحر وماكان يقوله الباحثون من الأطباء فى ساعة ونصف ، كان الحديث النبوى يصوره فى كلمات بليفة قليلة أسرة تدهش كل من يسمعها فيلتقون حولى ويسألونى فأقول لهم إنه الإسلام وفى الباخرة كنت أدخل حجرة الطعام فأرى الأكواب فأتحدث إلى الناس حتى ترفع ، وفى المطاعم فى أوربا ، وفى باريس .

ب وكان الأوربيون يتعللون دائما بأن الحمّر يدفىء، وقد استطعت أن أفنعهم بأن الحمّر وكان الأوربيون يتعللون دائما بأن الحمّر يدفىء، وقد استطعت أن أفنعهم بأن الحمّر ارته، تخفضحرارة الجسمولا ترفعها، حتى يكادصاحبها يموت برداً ، لأنها تستنفذ كلحرارته، ويقولون : إنها للتداوى، فأقول بصوتى العالى فى قلب أوربا « الحمّر داء لا دواء » .

واستطعت أن أعمل حتى رفعت مخالفة فتح المحلات للخمور بدون رخصة ، كانت أيام كرومر غرامة خمس جنبهات فأصبحت خمسين جنبها .

وفى القاهرة وفى شارع خيرت بالندات بدأت أطارد أصحاب الخارات ، وكانت هناك خمارة بجوار السيدة فى المنطعة التى تقع بينها وبين جامع الأنصارى ، وأسرعت. إلى وزير الأوقاف واستطعت أن أغلقها

وفي فترة الاحتلال كانت في الحانات لا تعد ، ٤٠٠٠ حانة عام ١٩٠٨، ربما

عدد السكان لا يتجاوز ١٠ مليون ، وقد انخفضت من بعد إلى ألف حانه بفضل الدعوة إلى منع المسكرات .

وفى عام ١٩٣٠ وفى رأس البر ، دخلت فوجدت مجموعة من الأعلام ، وأمامهم الحمر ، وألقيت كاس الحمر في البحر .

وكنت أطارد أصحاب حانات الحمور ، كلما أغلقت حانة ، فتعوا غيرها فأذهب إلى المسئولين لأغلقها ، وطاردت صاحبة خمارة فى شارع الشيخ ربحان ، امرأة يونانية لحولته إلى محل بقالة ، وكتبت على بابه :

### « ادخلوها بسلام آمنین »

ددهبت إلى وكيل الداخلية ، وأمام المحافظة ، كانت هناك حانة مكتوب على بابها « قهرة وبار المحافظة » وقلت لشاهين باشا : أمام المحافظة ؛

وكتب أحدهم يقول إنها تنسى الهموم فرددت عليه «جبان من يقول هذا ، وينقص من قيمة العقل ، بدلا من أن يحل مشاكله . على ضوء العقل » .

\* \* \*

وقد كان انتشار الحجور بجرى بإرادة الاحتلال وفى نفوذه: رسل باشا ، كان كونستبلا أنجلبزيا ظل يرتقى حتى أصبح محافظ العاصمة وعساش بحسكم حتى ١٩٤٥ تقريبا .

واستطعنا أن نقنع جانا كليس بإعداد شهرابالتفاح والعنب، وقدمناه فى معرض ١٩٣٢ ، ودعونا الناس للشراب المحتفظ بخواص العنب العلاجية . . .

نم ذهبنا إلى مزارع جانا كليس ، وحللنا هذا الشراب فوجدنا به من ٣ إلى ٤ فى المائة كول . . .

وهاجمنا كل الأصناف : كينابسليرى والبيرة ، وأغرونى بالمفريات لأوقع على منشور بأنها ليست مسكرة ، وامتنعت رغم كل إغراء

وكان عونى فى خطواتى الأمير عمر طوسون ، الوحيد فى أسرة عمد على الذى كان محترم الوطنية والاسلام .. وقد حور بت من الانجليز لموقفي من معركة الخر، وانخذوني عدوا لهم وكانوا يقولون لي: أثرك المسكرات حتى ترقيك ، فأقول لهم: لن أثركها أبداً ، وأعيش فقيراً في ظل عقيدتي ، ولقد كنت سببا في إصلاح أسر ورد زوجات ، جاءت مرة امرأة من فضليات النساء والدموع في عينها ، قالت ابني محمود ينفق ثلاثة جنهات كل ليلة مع اصحاب السوء ، وبرجع مخوراً ، وذهبت إليه وسهرت معه ، واستطعت أن أحوله عن خطئه ، وقبل يدى ، وقال: إنني تبت على يديك ، وقد كان لي من بعد أتبع من ظل . . كان يرجع بيته مخوراً والفجر يؤذن ، فأصبح يخرج ليصلى الفجر

وهكذا حدثنى الدكتور أحمد غلوش عن ذكرياته فقال إنه ولدفى الاسكندرية ، وكان والده من رجال البحرالأكفاء . وقد جمع الدكتور جمع بين التعليمين الدينى والمدنى ، وتفوق فى اللغة الإنجليزية حتى استطاع أن يحصــل من جامعة مانشستر على دبلوم العلومالفسيولوجية وعلى الدكتوراه من جامعة بروكسل .

كانت لحيته فى أوربا موضع تقدير ، وقد انتت إليه الأنظار . وكان يسلى فى كل مكان ، مهما كان غاساً بالناس ، فـكانوا يسألونه عن الإسلام .

وهذا ما حفزه إلى أن يؤلف كتابه ( Religion of Aslam) كان مهمته وهذا ما حفزه إلى أن يؤلف كتابه ( Religion of Aslam) كان مهمته الأساسية تحريم الحمود ، ولكنه استطاع أن يحمل لها الدعوة إلى الإسلام ومرت سنوات طويلة وهو يقردد على أور با ويحضر مؤتمرات منع المسكرات، فإذا ألق أحدهم الحساضرات الطويلة عن إقرار الخمر ، جاء هو بسكايات قصيرة موجزة هوت النهوس ، لم تسكن السكايات له ، ولسكتها كيانت كلات الذي ، ومنذ ١٩٠٥ والدكتور غاوش مجمل لواء الدفاع عن الإسلام وتحريم الحجور .

٧ — وتبدو صورة المجتمع أشد روعة ، في نفس الميدان ، ولكن من ناحية أخرى ، إنها معركة البغاء والشيخ «مخهرد أبوالعيون» ولندعه يتحدث إلينا: « عندما نشبت الثورة المصرية ساهمت فيها إلى الأعماق وأخمت نفسى، وبعد فترة عنف الثورة فرأيت أن أعدل موقفى ، فبدأت أطالب مجمل مادة الدين أساسية في المدارس ،

سم ظهرت بعد ذلك فاجعة « الغربي » ، و تسكشفت للناس عن مآسي و محاز لاسبيل إلى وصفها فعدت إلى السكتابة في ذلك في الأهرام تحت عنوان «مذا بح الاعراض» .

وكنت قد قرأت فى إحدى الصحف أن قسيسا فى بلد أجنبي رفع صوته مستنكراً قيام البغاء فى الدول الاوروبية فتساءلت :كيف فات أهل الرأى فى مصر وهى الدولة المسلمة ، أن يرفعوا تلك الوصمة . وكان البغاء يباح بتراخيص رسمية فى ظل الاحتلال .

فبدأت أعمل بمفردى ، وأخذت أدبج المقالات .

وقد لقيت هذه المقالات إستحسانا وتأييداً شجعنى على آن أو أصل الكتابة ، ووطنت النفس على محاربة البغاء وكان ثمة أهل مروءة و مجده يتطوعون بارشادى إلى الأماكن الموبوءة • وإنى لأذكر أننى كنت أكتب المقال وأبكى ، وبينم كنت أهاجم هذا الداء الوبيل توالت الهجات ضدى ، من بعض الكتاب ، وفي يوم واحد نصرت أربع صحف أربعة مفالات كلها طعن و مجربح للدعوة التي أهنف بها ، وكان أشدها إيلاما لنفسى ما نشرته جربدة السياسة بعنوان :

« إصبع مأجورة لا للدين ولا للفضيلة » ·

وقد شتمنى السكاتب بما لا مزيد عليه وطالب مشيخة الأزهر بفصلى . وكان إن قابل شباب الأزهر هذه المقالة بجمع الأعداد التى وزعت منها فى الحى الأزهرى وأحرقوها ، ولم تفت الحلات فى عضدى وواصلت السكفاح ، وبدأ لى أن اشتغل صحفيا وخصصت لى الأهرام مكتبا ، وحادثت أهل الرأى من العظاء وقوى ساعد الحركة واشتدت ، وكان أن تقرر إلفاء البغاء صونا الأخلاق ، وشكل شاهين باشا لجنة لبحث موضوع إلغاء البغاء ، وكانت نتيجة البحث ١٧فى المائة لإلغاء البغاء ، وكانت نتيجة البحث ١٧فى المائة لإلغاء البغاء ، وفي عام ١٩٣٥ قرر مجلس الوزراء إلغاء البغاء ولكن القرار لم ينفذ » .

4 4 4

وقد ظل الشيخ أبو العيون رحمه الله حديث الصعف ومجلات السكاريكاتير ورسم له كما رسم للدكتور غلوش مئات الصور المضحكة الساخرة مع التعليقات التي

لاحد لسخريتها ، واتهم الشيخ أبو العيون بأنه «عدو المرأة» عندما حمل على البلاجات والما يوهات ، وقد دافع عن نفسه دفاعا حاراً «لست بعد بعدو المرأة بل على العسكس أنا صديقها الندى يقدرها تمام التقدير ويؤمن بأن رسالتها في الحياة من أدق الأمور ، وإنى لا عامل زوجتي معاملة الصديق الذي يلتمس لدى صديقه النصح والإرشاد .

وأذكر مرة عندماكنت أحمل على البغاء حملة شعواء ، أن أهاج ذلك بعض الصحفيين وذوى النفوذ ، ولم يبق أحد ينتصر لرأى ، فذهبت منها إلى زوجق ، ولما عرفت أمرى قلت لها : إننى عزمت على النخلى عن دعوآى ،إذ ليس من المعقون أن أكون أنا على صواب ، وهذا الجمع كله على خطأ ، قالت لى : أواثق أنت من صواب دعوتك .

فقلت: نعم ، قالت إذن امضى فى طريقك ولا يصدنك معارضة المعرضين ، ومضيت ، وتم إلغاء البغاء والفضل لزوجتى . . »

\* \* \*

ولـكن متى تم إلغاء البغاء؟ إنه تم بعد عشرين عاما من صيحة الشيخ أبوالعيون فقد دعا إلى ذلك عام ١٩٢٦ وألفي سنة ١٩٤٦ بعد خروج الانجليز من القاهرة بي ثـكنات الاسماعيلية .

# ۱۳ صبِّحات النُّئ ونُ والمُصرفُ والمُصنع

٧٧١ ــ الشرق ف قجر البقظة )

### صيحات: التعاون والمصرف والمصنع

وكما تمالت الصيحات في مجال الاجتماع ، تمالت في مجال الإقتصاد والنماون أصوات ريد أن تستنتقذ الوطن من مخالب الاستمار ، ربما تبدو اليوم من بعيد أنها يسيرة بسيطة ولـكنها كانت في أيامها عملا ضخما بعيد المدى قوى الأثر ، له دوى .

فنى أوائل هذا الفرن علت الصيحة إلى «التعاون» وحمل لوائما «محر لطنى» على أثر الأزمة المالية التي مرت بها البلاد ، فقد فكر في إيجاد علاج دائم للا زمات الاقتصادية ، فاتجه فكره إلى اقتباس نظام التعاون في أوربا ، وسافر صيف العالم ، وعاد إلى مصرخطاف الماليا حيث درسهذا النظام ، وعاد إلى مصرخطاف الماليا حيث درسهذا النظام ، وعاد إلى مصرخطاف المحارة ، والسماكر ، مسه عبد العزيز جاويش وكثير من المؤمنين بالفكرة ، وكان ذلك هو الحط الثانى للحركة الوطنية إذ ذلك ، متمثلا في إنشاء الجعيات التعاونية ، حيث بدأت أول جمعية تعاونية في أربل سنة ، ١٩٥١ و محمد فريد وعبد العزيز جاويش اهماما كبيرا .

وأثمرت دعوة عمر لطني ، فتم على يده تأسيس عدة نقابات زراعية ، وأعد مشروع قانون التعاون سنة ١٩٩٤ ، غير أن الاستعار إستطاع أن يتدخل في إنشاء هذه النقابات ؛ وسنت الحكومة الموالية للنفوذ البريطانى قانوناً بحرم على الفلاحين إنشاء مثل هذه النقابات إلا بإذن منها . ثم تدخلت مرة أخرى بعد توسع هذه الحركة ، فسيطرت عليها وسلمها للاقطاعيين . وظلت كذلك . حتى تحررت بعد ثورة ١٩٥٢ وتحولت خلقا آخر .

يقول عمر لطفى « يعتقد بعض الناس أن تفريج الأزمة المالية لايكون إلا مجلب رءوس الأموال من البلاد الأجنبية ، وإقراضها للأهالى حق تدور حركة الأعمال <sub>ب</sub> كاكانت عليه ، وفاتهم أن الديون التي على المصريين قد أنقلت عاتقهم ، وأنه كا كثر الدين زادت الفوائد التي تدفع سنويا لأرباب ر.وس الأموال ، فالتفريج من هذه الوجهة تفريج وقتي لا أساس له ، ونتيجته في المستقبل ضارة وخيمة ، وفي اعتقادى أن أهم أسباب المصاربات قبل ١٩٠٧ أنها كانت من تهاطل الأموال الأجنبية عصر ، وإقراض بعض البنوك النقود دون التفات إلى وجه استعالها . وبعبارة أخرى لو استعملت تلك الأموال لتنمية مصادر الثروة الحقيقية أي التجارة والصناعة والزراعة ، ولما وقعت مصر في الأزمة المالية الحاضرة ، بل كانت حال مصر يتبدل من حسن إلى حسن ، وعندى أن أساس الاستقلال والحرية في كل أمة هو الاستقلال الاقتصادى ، فعلينا أن نوجه اليوم مجهوداتنا كافة لتقوية وتنمية مصادر الثروة المصرية الحقيقية ، وعلى الأخص الزراعة ، مع تحسين حال المزارعين حق الثروة المصرية الحقيقية ، وعلى الأخص الزراعة ، مع تحسين حال المزارعين حق بجود أرصنا السخية بالحصولات الجيدة ، فيساعدنا ذلك على تسديد ماعليها من الديون وأن نسير في هذا الطريق رويدا رويذا حق نحرر البلاد عن عبودية الدائين .

وفى اعتقادى أن هذا لايتم إلا بإنشاء نقابات زراعية وشركات التعاون والمصارف الأهلية ، إن الفلاحة الصرية مصابة بآفات منها نقص المحصول ودودة القطن وعدم وجود تبلة القطن ، وعنم ذلك ، وجود تبلة القطن ، وعدم وجود المصارف السكافية فى بعض الجهات ، وغير ذلك ، والفلاح مصاب بكثرة الديون والافتراض بالفوائد الفاحشة ، والاضطرار وما إلى يع المحصولات قبل أوانها بأثمان بخسة ، ولا يوجد علاج لهذه الأمراض المتعددة إلا بإيجاد النقابات الزراعية » .

هذه هى رؤيا « عمر لطفى » ومحاولته للتحدى فى مواجهة الاستمار ونفوذه الاقتصادى ، وقد اشتبكت برؤيا « طلعت حرب » فى إنشاء المصرف الوطنى وفى نفس الوقت كان محمد فريد قد دعا إلى نقابات العال فأنشئت فى بولاق ٩٠٩ أولى نقابة للعمل فى مصر باسم نقابة العال اليدوية ، ووضع لها قانون من خير العوانين التى وضعت لنقابات الصناع ، وسارع عمر لطفى فألتى محاضرة عن أسباب ارتقاء العال فى أوروبا وكيف يرتتى العامل فى مصر ، وعلى أثر ذلك بدأت تقوم نقايات فى الاسكندرية والمنصورة وطنطا .

وكان طلعت حرب قد تنبه إلى محاولة أخرى فأصدر عام ١٩١١ ، كتابه علاج مصر الاقتصادى أو مشروع بنك المصربين أو بنك الأمة . ولسكن طلعت حرب لم يتمكن من تحقيق حلمه إلا عام ١٩٢٠ .

فقد كانت البنوك الأجنبية تفتال أموال المصربين وتبددها على نحو بلغ غاية الحطورة، وقد ظل الموقف يتمثل فى صورة الأملحق جاءت ثورة ١٩١٩، وأعلنت مقاطعة بريطانيا والبنوك الأجنبية .

وانتشرت المنشورات التى تنادى بأنه على المصريين أن يسحبوا ودائمهم من المصارف الانجليزية وأن يودعوها فى « بنك مصر » ، هنالك بدأ بنك مصر حيا متواريا فإن ١٣٦ مصريا دفعوا لطلعت حرب ٨٠ ألف جنيه .

ولقد سخر المستعمرون من تنفيذ الفكرة على هذا النحو ، وقالوا إن البنك الأهلى لو خسر هذا المبلغ ما اهترت منه شعرة ..

ولمكن بنك مصر نما حق أصبح رأس ماله مليونا من الجنبهات في سنوات قليلة . ووقف طلعت حرب يقول :

لقد بدأنا عام ١٩٣٠ صغاراً بهزأ بنا الهازئون ويتساءلون : أبنمانين الف تقام البنوك ، وتحن مجمد البنوك ، وقعن مجمد البنوك ، وقعن مجمد البنوك ، وقعن المسلم الله الله المستمالية المسلم الم

ولسكنهم ماسخروا حق عدلوا عن سخريتهم وأقروا بالحقيقة ، وهي حيوية البنك ، قلنا إن المال قوة للخبر في يدالا خيار ، ولهل بنك مصر لم يكتب حق الآن في عداد الأشرار ، فهو لم يقف عن حدود الأموال يتاجر فيها كما تتاجر المصارف المسالية العادية ، وهو مع هذا لو وقف عند حدودها الكان عمله خيرا لمجرد حفظه حق المتلاك الأسهم للصربين لا تعصبا منها وليكن حرصا على أن يدبر المصرى دفة شأن من شئونه الحيوية بذاته واثباتاً على اقتداره على هذه الادارة إن هو تولاها بنفسه ،

ولسكان عمله خيرا لحجرد انخاذ الانة العربية لأول مرة فى الحياة المصرفية ، لغة البنك الرسمية ، وكانوا يقولون إنها لا تنفع لغة المحاسبة ولا للشركات والمصارف، ولسكان عمله خيرا لحجرد تشجيعه موظفيه المصريين على معالجة المسائل المالية وتدريبهم على أن يكونوا عدة للبنك والبلاد فى مستقبل الايام .

بلكان يكفيه خيراً فوق هذا وبدون هذا إنه كوكيل على مال قد أدى الأمانة حقها وأوفى أصحاب الأسهم حصة من أرباحه ، بدأت مجمسة حتى بلغت ثمانية ونصف في المائة .

ولكن بنك مصر ليس ككل البنوك ، فهو أول بنك قوى فى بلاده وهو بطبيعة مولده و عوه والثقة فيه مضطر إلى أن يشمر محاجات البلاد الاقتصادية وأن يجمد فى تحديدها تحديداً علمياً عملياً ، وأن مجد فى المعاونة على ما يستطيع تحقيقه من الأعمال اللازمة لتكوين هيكل الاستقلال الاقتصادى للبلاد . » .

. . .

فى أوائل القرن برز عمر لطنى بالنعاون، وفى العشرينات برز طامت حرب بنك مصر . ثم لم يلبث أن برز فى الثلاثينات « أحمد حسين بمشروع القرش » .

كان ذلك خطوة طبيعية في وطن يقاوم الاستمار والاحتلال ويفرض معركة التحدي في مجال التحرر الاقتصادي والاجتماعي معا .

وكان مشروع القرش عملا اقتصاديا وطنيا لتى من الدوى أكثر بما لتى التعاون وبنك مصر ، فقد كان اتصاله بالشعب واسع المدى بعيد الأثر ، ويصور الأستاذ أحمد حسين تجربته هذه فيقول :

كانت مصر فى هذه الأيام تمانى ازمة اقتصادية عينة ، فقد هبطت أسعار القطن وأصبح لا يجد مشتريا ، وفى وسط ذلك اختل الميزان التجارى صد مصلحة مصر ، وأصبحت الأزمة والشئون الاقتصادية هى ما يشغل بال كل مصرى ، وقد تجلى خطر اعتماد مصر على الزراعة .

كما تجلى خطر إعتماد مصر اعتماداً كلياً على أوربا في كل ما تحتاجه من مصنوعات،

ومن هنا أدركت أن أكثر ما تحتاجه مصر هو العمل على إبجاد الصناعات بها ونشر روح الصناعة الوطنية فى كل مكان ، ولما كانت الصناعة تحتاج إلى رءوس أموال ، لم أشأ أن تجتمع رءوس الأموال من بضعة أفراد ، بل رأيت أن بما يحقق غايتنا بكالها أن يساهم الشعب مجتمعا فى إنشاء هذه الصناعات القومية ليظل حريصا على تشجيعها فيا بعد ، ويمكن أن يلقن الشعب أثناء ذلك دروسا فى التعاون والاعتماد على النفس ونشر الدعوة للصناعة المصرية .

وسوف يكون لنجاح مثل هذا المشروع وقيام مصنع من المصانع بأموال الشعب أكبر الأثر في إحساسه بقوته إذا ما تعاون وتشاءن . ولا أستطيع أن أنسى كيف قوبلت بالسخرية في بادىء الأمر ، بدعوى أن المشروع ليس إلا حلماً من الأحلام أو خيالاً من الحيالات ، ولقد كانت هناك ألف عقبة وعقبة في طريق المشروع .

وعند ما بدأنا نشاطنا ماكنت تسمع إلا اعتراضاً وسخرية في كل مكان ، في الجامعة وسط صفوف الطلاب ، وفي الشارع وفي النادى ، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقى توفيقاً تحجيباً إذ هداني إلى الدكتور على إبراهيم ليكون رئيساً للجنة ، وكان هدا الاختيار بدء تطور جديد في حياة المشروع فقد أسرعت الصحافة لنجدته وأصدرت دار الهلال عددا خاصاً من إحدى مجلاتها خصصت إبراده للمشروع جمنا فيه ما يقارب الثلاثمائة جنيه مصرى ، كان نواة لرأس مال المشروع ، وبه استطمت أن أمضى حتى النهاية في إخراجه إلى حير التنفيذ .

و بحيح المشروع واهترت له مصر من أقصاها إلى أقصاها ، ورأيت بعينى صوراً ومشاهد جعلت الدموع تطفر من عينى ، رأيت شباباً يسهرون الليل وسط الصقيع ، كا يتسلموا أعداد الجرائد وطوابع المشروع ليقوموا بتوزيعها في الصباح كباعة الجرائد ، رأيت شباباً يعملون واصلين الليل بالنهار ، لا يكلون ولا يملون ، يسافرون من الاسكندرية إلى أسوان مجملون الطوابع والشارات . رأيت حولى عشرات الأوانس وألوف الشباب تلمع عيونهم ويهتفون لحجد مصر ، ويستعذبون العمل في سبيل استقلالها وتحريرها .

كان النجاح المادى في مشروع القرش أقل بكثير من مجاحه المعنوى ، فلم يزدا لمجموع عن سبعة عشر ألفاً في العام الأول وثلاثة عشر ألفاً في العام الثانى ، ولكنى مع خل سبعة عشر ألفاً في العام الثانى ، ولكنى مع ذلك شرعت في العمل حتى أحقق ما وعدت الناس به ، وكانت الصناعة الوحيدة التي استهوتنى منذأ مدبعيد هي «صناعة الطرابيش» وكنت أشعر دأماً بالمهانة إذكان شعار نا الوطنى أجنبياً تنسجه لنا بلاد أخرى لا تلبسه ، كما تقوم مصانعها الأخرى بعمل الزجاج الملون والعقود البراقة لتباع في أواسط أفريقيا وآسيا ، وكانت لمصر صناعة عريقة في الطرابيش ، وفي مدينة قها بالذات، فتدخل الأجانب وحطموا هذه الصناعة المصرية . فرغبت أن أثار لمصنع «قها» وأن ألبس كل مصرى طربوشا من صنع بلاده .

ولمــا قال الاقتصاديون وعلى رأسهم طلعت حرب إنه من المتعذر إنشاء مصنع للطرابيش فى مصر ، فالشركات الأجنبية لن تمــكن هذا المصنع من القيام، أصررت على وجوب قيام هذا المصنع .

فقد كان إمنهانا ما بعده امنهان أن تصنع دولة أجنبية شعار مصر القومى . وقد كان فى مصر مصانع للطرابيش فأغلقتها هذه المنافسة الأجنبية فصممت هى رفع هذا العار ..

ووجدت ألواناً من العراقيل والمؤامرات والدسائس الق وضعت للعيلولة دون تنفيذ الشروع ، ولـكن مصنع الطرابيش بنى فى نهاية الأمر وجاءت المماكينات والآلات .

ولو لم تندخل الحزبية والاستعار لأمكننى أن أحقق برنامجى الضخم فى إنشاء مصنع فى كل عام ..

ولما تقلص ظل الطربوش أخذ المصنع ينتج أجود أنواع ( البيريهات ) .

ع من لم الأطت ء

## عالم الأطباء

ولا تسكمل صورة العصر ، وملامح المجتمع ، دون أن نعرج على قطاع الأطباء والمحامين ، فني عالم الأطباء تجد صور على إبراهيم ومحجوب ثابت وإبراهيم ناجى ، وعشرات غيرهم من الأطباء الأدباء الفلاسفة المتفنين الذي لا يكتفون بالعمل فى ميدان الطب مع التبريز فيه بل يذهبون غاية إلى المدى فى الحدمة الانسانية .

\* \* \*

كان « على إبراهيم » يريد أن يؤكد حقيقة كانت أشبه بالوهم ، هى إحلال العبقرية العربية المسربة الشرقية مكانها فى زمن غلبت فيه عبقربة الأجنبي واجتاحت كل مجال ، قالوا: إنهم هم وحدهم سادة الجراجة والطب . فما لبث أن برز فى مجاله كاول مؤسس المدرسة الصرية العربية فى الطب ، وفى وقت لم يكن الطريق فيه عمداً ولا ميسراً ، كان مشرطه بارعا ، حتى قيل إنه حين يعمل سلاحه ، ويجرى عملات تنقلب كل جارحه فيه إلى نافذة ، ويتحول حس أعصابه الدقيق إلى إبصار السرعة والابدأع فى التصريف والإحتراس للعاوارى .

#### ولندعه يصور لنا أحرج ساعة في حياته الطبية :

لا تسألى عن أحرج ساعة شاهدتها فى الطب وحبذا لو سألتنى عن أسهلُ ساعة طبية مرت فى حياتى ، فإنى أعتقد أن حياة الجراح كانها حرج متواصل ، فما دام بيده المشرط والآلات الجراحية ، فليس من الحق أن نقول إن مزاولته لعمله من الهنات التى تمر دون أن يعانى فيها دقة محرجة ويستعمل ذكاءه و براعته فى اجتناب ما عساه يقع من الحطر إذا أغفل الانتباء والحرص على سلامة المريض الذي وضع حياته وديعة بين يديه .

وأستطيع أن أقول إنه يمر تحت يدى نحو ألف عملية فى العام ، تسعة وتسعون فى المائة منها حربة ، والواحدة الباقية سهلة ، وأعنى بسهولتها انطباقها على القواعد الطبية العادية ، التى لا تحتاج إلى حذق ومهارة ، فتسكون النتيجة أن عشرة عمليات فى الألف يستطيع الجراح أن يثق فيها بالنجاح حسب القانون الطبى .

وإننى من الذين يعتقدون أن الطب فن من قبل أن يكون علما ولا ينجح فيه إلا أصحاب الملسكات الطبية الذين يميلون إلى عملهم ويتعشقونه ، ولا أنسكر أننى أعزو سبب بجاحى فى مهنتى إلى الرغبة التى نشأت عليها من الصغر بالتشبث بالطب والإقبال عليه ، ولذلك مهما أعانى من الحرج فإنى أشعر فى الوقت نفسه بالاغتباط والرضى يمهنتى الطبية ، وبالجلة فلا ضير إذا ذكرت لك جرح الطبيب الدائم الذي لا ينفك أن يراه فى كل ساعة وفى كل عملية » .

\* \* \*

ولقد كان هي إبراهيم محبآ لهشرات من الهوايات يضني بها هي حياته بهجة ومرحا، ويخرجها من تعقيدات الطب الذي محبه ، كان يحب السجاجيد الأثرية والطنافس ويركب إليها أخشن الركائب ، ساعات في أى قطر من الأقطار ليراها ويقتنيها ، وكان حاذقا للنصوير ، ومتصلا بالوسط الموسيقي والفنائي ، وله أصدقاء من المهرة في التوقيع على القانون والعود والسكان والناى .

وكانت عبادته وداره متحفا راثما للبائيل والصور والنارق والحشب المنحوت والأحجار المحفورة . . .

. . .

فإذا انتقلنا إلى الدكتور «محجوب ثابت» رأينا صورة أخرى أشد طراقه . فهو أستاذ الطب الشرعى فى مدرسة الطب، وهو المهتم بشئون العال والسردان ، طبيب وصحنى وخطيب . وصفه أحد زواره قال :

« يعيش في عيادته التي هي بيته عيشة بوهيمية أصلية ، بين كتبه وكراسه

وترابيرة العيادة والمألدة ، وكلها عنده سواء وكلها مفتوحة لسكل طارق يعرفه ، أو لا يعرفه ، يعالج من يقصده من المرضى ، ولا يسأل أجراً ، ويؤاكل من محضر ساعة الطعام بغير كلفة ، ويطلب الشاى أو القهوة لسكل من يقصده ، لا يتقيد بموعد ولاتسكلفة حياة الحجتمع أى عناء ، لحية مرسلة وشارب معنى ، فلاحلاقة ولاتسر بح ، وزى واحد هو زى الليل وهو أيضاً زى النهار ، وكرافات واحد أسود ، لا يكلفه الاستعداد للخروج بعد يقظة الصباح غير دقائق معدودة ، محبوب فى ربوع الشام ، يتوافد عليه أصدقاءه ومحبوه ، يدخن التوسكانا دائما » .

#### والطالماكانت ترسم له صورة كاريكاتورية بالقلم على هذا النحو :

« يميش عزبا ، أما منزله فيشبه بيوت الحواه ، فقد محدث أن تدخل فجأة طى الله كتور فلا تجده فى غرفته ، ولكنك إذا أنعمت النظر ظهر لك رأس آدمى تكتفها لحية مشعثة تطل من بين كومة من الأوراق ، وضعت فوق مكتب ، وقد تعثر قدماك مجاجم بشرية ، ملقاة هنا وهناك » .

واقد اشهر الدكتور محجوب ثابت بعربته ذات الخصان « مسكوينى » الذى يصفه بقوله « كانت عربة السياسة ومقعد العظاء ، يعرف مسالك الفاهرة وضروبها ويعرف ما فيها من بيوت الأصدقاء فهز أمامها أذنيه ، وما فيها من بيوت الحاقدين فيهش عليها بذيله ، وكنت أقدس فيه كل شيء حتى صهيله ، وأضعه منى موضع الابن العزيز » .

لقد أطلق عليه الدكتور عبد الحيد بدوى اسم « مسكوينى » وإذاعه ابن حارثى الشيخ عبد العزيز البشرى ، وأبدع صديقنا شوقى فى قصيدتين رائعتين ، مع أنه ما شاركه جوعا بل يمسكن أن يقال إنه شاركه صبرا على الوقوف أمام بيت الأمة ينتظر فراغى ، أو أمام منزل محود باشا سلمان أو منتدى صولت السابق بشارع فؤاد ، أو شاركنى صبرا وجلدا انتظارا لحروجنا من المجالس ، كما شاركنى وغيرى من الرفاق فى جوب المدينة طولا وعرضا وشرقا وغربا وحضور مظاهرات واستقبال رصاص المظاهرات ، ويذكر الدكتورهيكل . وكان معناصد يتنا داود بركات حينم كنا راكبين معا فى عربتنا والرصاص يمطرنا وأزيزه يقر فى آذاننا .

وكم انتظر أمام الأزهر والمعابد والكنائس والبيع ، وكان يجمع المصربين على بكرة أبهم مطربشين ومعممين وأصحاب قلانس .

إن هذا الأبلق مخطف البطن ، فهذا من خلقته ، لا من جوع وهزال ، إننى يابنى مغرم بالحيل قديمًا ، فقدولات بالسودان ، بين الجنود والبنود ، وسمعت صهيلها وأنا بعد وليد ، ولطالمًا وضعت على ظهورها وقبضت على رسن لجومها وأنا بعد صغير يافع » ...

قالوا له مرة : ماذا تريد أن يذكر التاريخ عنك ؟

قال: ولدت في دنفلا ، يوم أن حاصر المهدى الحرطوم ، وانني ابن سيده خالها الأكبر السيد البدوى ، أريد أن يذكر التاريخ حرب البلقان ، ولا يسقط من حسابه هذا الشاب باللحية السسوداء يرأس البعثة الرابعة لنفل جرحى الأتراك الذين كانوا في الأسر ، ومخف لنجدة نساء المهاجرين . .

أذكر أيها التاريخ تلك العربة وذلك الجواد مكسوينى ، وما أدياه فى الحركة الوطنية من نصرة المريض والجريم والقتيل . . فقد تندر الحيل بهما وتفك مجوادثها وهما عنوان البطولة .

وننتقل من الدكتور محجوب ثابت إلى طبيب عرف بالشعر والأدب ، كما لم يعرف نابغة خارج مجال عمله . ولـكنه كان إنساناً فى طبه ، ذلك هو الدكتور « إبراهيم ناجى » .

قال : إننى ألي دعوة المنادين ، وقد يكون هذا النداء في مكان بعيد ، كوخا أو حارة ، أو عطفة أو زقاقا ، واعلم أنه سيصيبني ماأصابني كشيرا والليل منتصف ، وأنا مرهق انحنى على طفل يموت أو رجل يحتضر ، أو إمرأة تلفظ أنفاسها .

أذكر أن أحد أصدقائي فيءشش الترجمان. وقد استدعاني ومعه كبشة من الجدعان

لزيارة مريضة فدخلت في منزل بال متهدم ، ووجدت المريضة في غاية النعب ، وجنينها الميت متدل منها فخلمت سترتى وساعتي ، وانصرفت إلى عملى المرهق زهاء ساعتين ، وبعد أن أتممت واجي النفت فلم أجد أحدا من الجدعان وبحثت عن ساعتي فلم أجدها ، فخرجت بسيارتي وأنا أحمد الله على السلامة .

ولعل من أعز أصدقائى وأنبلهم صنايعي ، قرع جرس التليفون فى العيادة وقال لى : إن زوجتى نضع ، وأنه يريدنى فى الحال فأجبت أنى لا أشتغل بالتوليد .

و بعد قليل سمعت جلبة وصياحا في العيادة ، فأخبر في التمورجي أن رجلا فقيرا مصم على أن رجلا فقيرا مصم على أن يقاطبني تليفونيا ، رأيته ينكي بكاء مرآ فلم أتردد في خلع معطف العيادة ولبست ثيابي وقلت لزبائبي : إنني ماض مع هذا الرجل ، فمن شاء فلينتظر .

ولما ذهبت وجدت امرأة تمددة علىحصير وهي تجهض ، وعندها نزيف شديد ، فخلمت سترتى وأخذت أؤدى واجبي حتى انقطع النزيف .

غير أنى لما تفقدت حافظتى لم أجدها ، وكان بها عشرة جنبهات وعدت إلى العيادة وقد انصرف الناس عنها .

ودق التليفون وقال الرجل إنه وجد محفظتي في أرض الغرفة .

.-,

# دنت المحتامان

( ١٣ \_ الشرق في فجر اليقظة ﴾

### دنيا المحاماه

وهنا قطاع آخر من صورة العصر وملامح الجيل ، كان باذخا زاهيا صخا ، له هوله وهيلمانه ، وصولجانه ، فقد كان المحامون أصحاب نفوذ ضخم منذ عهد بعيد ، منذ فحر القظة ، منذ خرج إبراهيم الهلباوى من الأزهر وخرج سعد زغاول فأصبح الأول عميد المحامين وشيخهم وأصبح الثانى مستشاراً بمحكمة الاستثاف .

وقد برز فی أوائل هذا الفرن كثیرون من أعلام المحاماه منهم عمر لعانی ، و محمد فرید و إسماعیل زهدی و أحمد لطنی و لطنی جمعة . . و كانت لهم ذكریات وقصص فی میدانهم ، یقول لطافی جمعة : نصحنی محمد فرید بك أن أدرس النضیة قبل أن أقبلها ، وأن لا أرفض الفضیة الحاسرة وأقبل الرابحة ، وأن أبذل جهدی فی إرضاء ضمیری ، وقال : إن صنعة الحاساء لیست كامها فصاحة بل ثلثها عم بالقانون وثلها تحریروثلثها فصاحة .

ولقد سردكثير من أعلام المحاماء ذكرياتهم في كتب منشورة ، ولكنا هنا لا نكرر ما نشر ، ولكنا نحاول أن سنفط صوراً جديدة من بطون الصحف لم يحصل عليها أحد لتكون عونا للباحثين .

«بدأت المحاماه في شكل تحرير عرائض الشكوى وكان الأهالي يطلبون من الذين يعرفون الفراءة والكتابة أن يحرروا شكواهم .

فنولد فى المجتمع طائفة المرضحالجية. وهم كزملائهم فى عصرنا هذا حجاعة انحذوا صناديق صغيرة بجلسون أمامها فى أثناء المصالح والدواوين .

ولما كانت المحاكم الشرعية هي جهة النشاء الوحيدة وكان للمرافعة أمامها تحتاج لى الإلمام ببعض النبيء بقواعد الشرعية الإسلامية فقد وجدت طائمية عنصوصة قسمى وكلاء الدعوى ، لم تسكن لها صفات بمتازة ولم يشترط فيهم كفاية معينة ولم: يكن لهم فانون يعاملون بموجبه فاختلط بهم نفر بمن لا يعرفون الشريعــة ، أطلق عليم لقب « المزودين » .

ثم نمت طائفة العرضحالجية وظهرت وصارت منازوم الحياة القضائية وقد أخذوا صيغة جديدة وهي الاشتغال بالوكالة عن الحصومة .

وصاركل من وأى فى نفسه الجرأة والقدرة على رص الجمل يميل إلى المحاماء. وبتخذ له مكتباً ويوكل عن أصحاب الدعاوى ، وكانت الصفة العامة فيهم هى الجمل. باللغة العربية جهلاكلياً واستمال أساليب فى التحرير لا تخطر على بال أحد .

وإليك مقيساً من بعض مذكرات هؤلاء المحامين:

« أفندم ؟ إنه مناسبة للظلم المتوقع على بتسلطات عمدة بلدنا ولمداومة تقصداته. لجهق ليفنم الأطيان تعلق حسب عادته المألوف عليهاكونه جاعل أهالى الحصة جميماً عبيداً لرق عبوديته وعرضة للسلب والنهب ، ولما أنكان ( ان كان ) ظلمى فاق الحد. عنهم قد أنبى عليه ذكر . . (كذا) . .

ويروى الهلباوى ذكريات الحاماء فى عهدها الأول فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يقول :

كانت الحاماه فى عهدها الأول موصومة فى نظر الجمهور، وحدث أن محاميا تزوج سيدة من السراى، فسأل أثر ابها وصديقاتها عن الزوج فقيل لهم أنه «أفسكاتو» فسألن عن معنى الأفركانو هذا، فسكانت فتوى الباش أغالهن أنه الرجل الذى يغير الحقائق فى المقود واستمرت الحاماه فى عهدها الأول على هذه الحال حتى حدث حادث هفع بها إلى الأمام وهو تعيين محام فى منصب القضاء وكان هذا النعيين فى زمنه من الحوادث المستفرية الحطيرة، هذا الحامى هو سعد زغاول.

وكان سعد نابغة فى القانون وهو محام ، فأراد رياض ( باشا ) تعيينه فى قلم قضايا الجحكومة ،فأخذ خصومه المصربين بحتالون على منع تعيين سعد . وفى سنة . ١٨٩ عين سعد وكيل قاض فى محسكة الاستثناف ولا ينسكر فضل البرنسيس نظله هاضم فاضل صاحبة الصالون الأول المشهور ، فى هذا التعبين وعين معه فى يوم واحد قاسم أمين ومحى إبراهيم .

وبعد أن عين سعد فى القضاء ،كان دائم الأنصال بزملائه القدماء فى المحاماه ، خاصيحت لأول مرة سنة ١٨٩٢ أو ٩٣ تحت رئاسته فى القاعة السكبرى يحصكمة الاستثناف وشاورنا فى انتخاب هيئة النقابة . وكان التنافس محتداً بين كبار المحامين حيننذ من ابراهيم اللقائى وخليل إبراهيم وحسن حمادة وديمترى عبده .

وأخذنا بعد ذلك نشتغل فى إعداد قانون المحاماء وفى مقدمة من اشتغلوا به نقولا توماو عمر لطفى ومرقس فهمى وعدا بوشادى ، وكنا دائمى الاسترشاد بنصائح فتمى زغلول وسعد زغلول ، واستمر بحثنا حق تولى سعد وزارة الحقانية ، فوالينا الاجماع به فى الوزارة وفى بيته حق أعد كل شىء .

ولـكن بعض المراجع لم تـكن ترغب فى أن تمهر هذه اللائحة باسم سعد ، فبقى الأمر معلقا حتىحل ثروت باشا مكانه بوزراة الحقانية ١٩١٧ فصادق على للشعروع.

وفىسنة ١٨٨٩ أصدر رياض باشا لأئحة ليطهدالمحاماة ،فطرد وامنها أصحاب السير السيئة وأمتحنوا حميما امتحانا شفويا وفصل نصف عدد المحامين .

\* \* \*

يقول الهلباوى في أواخر أيامه سنة (١٩٤٠): بدأت العمل في المحاماة سنة ١٩٨٦) ولو عاد الزمن القهقرى لما اخترت غير مهنة المحاماة ، لأنى أعتقد أننى خلقت محاميا ولا أصلح للعمل في غير هذه المهنة ، ومع أنها شاقة وكثيرة المصاعب والمقبات فإنى لم أسأم منها ولم أجدها بغيضة إلى نفسى . كنت من ولوعى بالمهنة في أيام شبابي أترافع في المنام ، فكثيرا ما كان أهل بيق ويوقظوني وأنا أتر في النوم . بعبوت اعتبادى كأنى أمام الحكمة » .

ولقد كان اسم الهلباوى فىالثلاثينات مزدرى وكريها، لأنه كان يد الانجليز فى

« دنشوای » والرجل الذی اختیر « مدعیا عمومیاً » لیؤید الحریج علی المصریین المظاومین ، وقد ظلت هذه الفضیة تضع اسم الهلباوی فی قائمة سوداء مهما قال إنه كسفر عن موقفه فی قضیة دنشوای بدفاعه عن الوردانی فی قضیة بطرس غالی ، ودفاعه عن حیاة الله کنشنر، مع هذا كله ظل الهلباوی مبغوضا .

واقد استهل الهلباوى مرافعته على الوردانى بعبارات حاول فيها أن يبرأ من خطأه وجريمته:

لقد كانت دنسواى إحدى الفواجع المكبرى الق رزئت بها مصر من عهد الاحتلال البريطانى ، كانت محكمة بلا قانون ، بلا نصوص، تصدر ما تراه مناسبا من المقوبات ، ولها أن تحكم أفسى الأحكام - حق الإعدام - على من يرتكب أهون اعتداء على جندى بريطانى ، كان إنشاؤها عالفة صارخة للعدالة البشرية ، لم يقتنع منشرها بأن يخلقوا عكمة بفير قوانين ، والكن جسارتهم دفعتهم إلى أن يحلوا جيدها بإجراءات بشعة غاشمة . . لقد كان الحري في قضية دنشواى بإجماع المصريين حكما قاسيا لا يستحقه المنهمون ، وكان تنفيذه فوق ذلك أكثر استحقاقا للسخط ، حكما قاسيا لا يشتدة والمنابق هذه المحكمة قد كرههم مواطوهم واحتقروهم ، لقد جننا إلى هذه القاعة للدفاع عن الوردانى ومن أجل ذلك وجب علينا أن ننكر ذواتنا وأن نفاركل ما وجهه إلينا مواطنونا ، اللهم أننا فستفر مواطنينا عما نكين قد وقعنا فيه من أخطاء ، أن الذين شاركوا في هذه المحكمة أو تولوا تمثيل النيابة فيها، قد اعتبرهم مواطنوهم قواد جيش التسليم للعدو ، فستففر مواطنونا مها المنابق غلما نكين قد وقعنا فيه من أخطاء ، أن الذين شاركوا في هذه وعيل الجمهور لأتهامهم بأنهم غدمون العدو أكثر مما يحدمون مصالح الوطن ، وعيل الجمور لأتهامهم بأنهم غدمون العدو أكثر مما يحدمون مصالح الوطن ، دون أن يقدر مواطنوهم الظروف التي تصرفوا فيها تصرفاتهم » .

ولا ينسى الهلباوى قصة دنشواى ، بل يظل يتخدث عنه ، محاولا تبرئة نفسه ، وقد حدث أن همتف المواطنون في إحدى دوائر البعيرة، وكان مرشحا فيها للانتخابات. «بأنه جلاد دنشوای » فرفع عليهم قضية وخسرها . ولصقت به هذه السكامة طوال حیاته کلها « جالاد دنشوای » .

وقد عرف الهلباوي بأنه « محام بارع مجيد ، حاضر البديهة قوى الذاكرة ملتهب الذكاء، بارع النكتة، إذا أنس من الآذان تطامنا هجم عليها فهر النفوس هزا. یجد ویهزل ، ویضحك ویبكی ، ویعلو ویسف ویشتری هوی سامعیه بأی نمن ، وإذا كان الهلباوي خطيبا فيو ممثل أعظم » .

وقد نيف على التسمين ولم يعرف العصى أو النظارة .

ومما يروى أنه ترافع في قضية فما لبث أن أذن في حرم الحسكمة آذانا جميلًا منها فلما فرغ منه أخرج من جيبه جرسا ضخا وأخذ يدقه في عنف وحكمت له الهحكمة بالطلبات.

وإبراهيم الهلباوي من الأسماء التي وقفت كثيراً في الظل ، ذلك الحسامي الأشهر الذي عاش٥٧ عاماً ومات ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٠ بعد أن ترافع أمام المحاكم أكثرُ من خمسين عاماً ، وقد وصف بأنه «جلاد دنشواي» وصاحبه هذا اللقب حتى مماته ولم يستطع أي عمل قام به أن يمحو هذا الإسم الذي ابتـكره الشيخ عبد العزيز **جاويش فمضى مثلا . . فما عرف السعادة ولا الهناء ولاكن**فر عنه أي عمل من أعماله ». وقد وجه إليه حافظ إبراهيم أبيات من الشعر:

أيهـــا المدعى العمومى مهملا بعض هذا فقد بلغت المرادآ فد ضمنــــا لك القضـــاء بمصر وضمنا لنجلك الاســـعادآ عهد مصر فقد شقيت الفؤاد ولا جادك الحيا حيث جادآ فأضحى عليك شوكأ فتادأ فأدمى الـقلوب والأكبادآ أيه يا مدره القضاء ويا من اساد في غفلة الزمان وشاداً أنت جـ الدنا فلا تنس إنا قد ابسنا على يديك الحدادة

فإذا ما جلست للـــحكم فأذكر لاجرى النيل فى نواحيك بالمصر أنت أنبت ذلك النبت يامصر ، مت أنبت ناعقماً قام بالأمس

وهكذا ربما كان حادثاً واحداً ، يتحكم في حياة إنسان على مدى الزمن ويظل حياً في أذهان الناس حتى بعد موته . وقد كتب الهلباوى ذكريات يائسة فقال : منذ تاريخ تلك الحادثة المشئومة «قضية دنشواى» وأنا راض ومحتمل لإساءات كـشيرة لحقتنى من كشير من أبناء وطني لأني كنت مدعياً عمومياً في قضية دنشواى . . .

ونما يرويه الهلباوى أنه اختلف مع مدير الغربية (حسين سرى) فقد كتب مقالا فى نقد أعماله فأحدث ضجة ، فأرسل من القاهر ةمقبوضاً عليه ، قال له حسين سرى: أعدك بأنى سأخرب بيتك .

قال الهلبارى: إنك لن تستطع ذلك ، فأوسعه سبآ ، فأراد أن يخفف من حدثه فقال : ليس فى مقدورك ذلك لأنه ليس لى بيت .

وقد عمل الهلباوى سنة ۱۸۸۰ (أكتوبر) محرراً فى الوقائع ، وكان رئيس تحريرها الشيخ محمد عبده ، واشتغل بالمحاماه فى طنطـا سنة ۱۸۸۳ إلى ۱۸۸۹ ثم نقل مكتبه إلى القاهرة .

وصفه الشيخ البشرى في المرآه قال :

طویل الفامة ، بائن الطول ، رأیته نخطب الناس ، فرآیته یخطب بلسانه وراسه ویدیه ورجلیه ، حاضرالبدیهه ، قویالنداکرة ملتیب الذکناء ، بارع النکتة ، رشیق الملفظ ، إذا أنس من الآذان تطامنا هجم علیها . یجد ویهزل ، یئب و بحجل ویشحك ویبكی ، ویعلو ویسف ویشتری هوی سامعیه بأی نمن . وإذا كان الهلباوی خطیباً فهو عمل أعظم .

وبعد فما يزال بيت الهلباوى فى متيل الروضة قاعاً صفاً صفاً . وقد كتب عليه : «وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » .

ولا ينسى فى هذا المجال « محمد أبو شادى » فقد كان عجاميا بارعا وصحفيا ، وقد وصف عند موته هذا النحو : « تم له ما أراد من شهرة طبقت الأفاق ، وجرت بها الأمثال ، حتى لقد رسخ فى نفوس العامة أن أى قضية يترافع فيها فهى رابحة ، حتى قال رجل من الصعيد الصاحبه ذات مرة :

« أقتلك وأبيع نصف فدان وأوكل ولد أبو شادى » .

لقدكان الهلباوى أزهريا ، وكان عجد أبو شادى من الأزهر ، وهماك محا ٍ آخر بلغ الذروة خرج من الأزهر هو : سعد زغلول .

ويقول إبراهيم الهلبادي في ذكرياته عن سعد :

استقبل حى الأزهر الشريف بسيدنا الحسين عام ١٨٧٥ مجاوراً أزهرياً صغير السن يبلغ من العمر خمسة عشر عاما ، هو الشيخ سعد زغلول .

حضر سعد لأول مرة إلى هذا الحى بصحبة شقيقه الأكبر ( الشناوى زغاول ) الذى تولى أمم، بعد وفاة أبيه ، فاستأجر له غرفة صغيرة فى منزل بقطن فيه طابة من الأزهر الشريف وأعدله حاجباته الضرورية ، بعد أن وكل به طالبين فى الأزهر ، وتصادف أن كنت أسكن المنزل نفسه الذى حل به سعد ، وكانت غرفته أمام غرفق فتوطدت بيننا روابط الصداقة بحكمة الجوار والزمالة ، وزاد فى توثيق التلافنا ، أننا أبناء منطقة واحدة فمسقط رأسى «كفر الدوار» بقرب من «أبيانه» مسقطرأس الشيخ سعد ، وكنت أكبر من سعد فى السن وقد سبقته فى الدراسة بعدة سنين ، وجمكم صداقتى وصلى بالمرحوم الإمام الشيخ محد عبده ، اتصل سعد زغاول بالشيخ محد عبده و تقرب إليه فى كان لاينقطع عن حضور دروسه فى محن الأزهر وأكب على عظفا .

ثم اتصل سعد عن طريق الشيخ محمد عبده بالسيد جمال الدين الأفغانى فتشبع بآرائه واستزاد من علمه ، واخفيت أنا وسعد خبر انتائنا إلى السيد جمال الدين سمدة من الزمن إنقاء شر الحلة الى كانت موجهة ضده وضد أنصاره ، ثم تشجعنا وجاهدنا بمناصرة السيدوتأييد آرائه وأفسكارهالحرة التى عدها البعض فحذلك الوقت نوعاً من الحروج على العقائد والتقاليد القديمة .

وقد قضى سعد فى الأزهر خمس سنوات نبغ فيها وبرز بين زملائه ، وحصل فى هذه السنين الحمس ما لا محصله غيره فى خمسة عشر علما .

ثم اكتنى من الأزهر بما درسه فيه وعين عام ١٨٨٠ محرراً بالوقائع الرسمية ، وكان سعد هو الطالب الوحيد الذي يلبس الجبة والقفطان في شلتنا فسكنا نفخر به ، ولا عجب في ذلك فقد كنت أنا مثلاً ألبس الزعبوط الذي لازمني طول مدة دراسي حتى تخرجت من الأزهر ، فتوظفت وأنا ألبس الزعبوط .

وكنا نواصل الدراسة ست عشرة ساعة يومياً ، وكنا نتعمد الجوع حتى لايدهمنا لنعاس باللمل .

ولم يكن لنا نزهة غير الدهاب راجلين إلى العتبة الحضراء للجاوس متربعين على تلتوار المحكمة المختلطة القديمة لمشاهدة المارين ، وقد دعانا الشناوى شقيق سعد للذهاب معه إلى قهوة وسط حديقة الأزبكية وطلب لنسا قهوة فلما أحضرها لجرسون رفض بعض إخواننا من أبناء الصعيد تناولها لأنها في فناجين من الصيني سلا من الفناجين النحاس التي تعودوا شرب القهوة فيها.

واذكر أننا سمعنا بوجود المطربة الشهيرة (ألمنا / القكانت تغنى فى فرح قريب من حى الأزهر ، وقد كنا نقطن فى الصنادقية فدهبنا معاً وكان معنا سعد وكان الزحام على سماعها شديداً حتى اختل النظام فماكان من أسحاب الفرح إلا أن أو سعونا ضرباً بالكرابيج فخرجنا مرخمين ولم نسمع شيئاً .

وحدث أن دعيت مع سعد أيام كنا طالبين في الأزهر إلى حمّل زفاف يغني فيه المرحوم مجمّد عثمان مع زوجته « ألمظ » ولمـاكنا من سحي صوت مجمّد عثمان فقد صممنا على الذهاب إلى الحمّل وكان المنزل الذي أقمنا فيه بعيداً عن الأزهر ، فرأينا أن تركب إليه ومن باب الوفر استأجرنا حماراً وأخذنا نتناوب ركوبه ، وعرضت على سعد أن يركب أولا ، نسف المسافة ، ثم أركب أنا بعده النصف الثاني ، ولكنه رفض وقال لى : إنك الأكبر سناً ، فيجب أن تكون الراكب الأول ، وشكرت

سعد على ظرفه ، وركبت حتى منتصف الطريق فنزلت وركب سعد ومضينا فكان سعد راكباً وأنا أسيروراءه راجلا، فتقدم القوم يرحبون بسعد ويؤهلون به على أنه هو السيد وأهملونى على أنى تابعه » .

\* \* \*

وكان سعد يرتدى الجبة والقفطان والعمامة ، فلما أصبح باشعاون مديرية الجيرة خلع العمامة والجبة والقفطان ، واحتفظ من ملابس الأزهريين بعباءة من الصوف الأحمر ، فلما اشتغل بالمحاماة عقب الاحتلال البريطاني كون ثروة طائمة وتردد على صالون نازلي فاضل ، ولما اختلف على يوسف مع زميله أحمد ماضي أبو العزائم على شركة المؤيد ، أرسل سعد مائة جنيه للشيخ على ، وكان مكتبه بباب الحلق .

و لكن سعد باشا لم يقنع بالمحاماة وتطلع إلى مكانة أعلى وكانت قصة دراسة اللغة الفرنسية وامتحانه في القانون في باديس :

. وكان قد بلغ سعد باشا الندروة فى المحاماة ونال من صيبها ومجدها ما لم ينله واه ، وكان أن عين قاضياً وكان هذا التعيين الأول من نوعه ، وجد سعد باشا عند تعيد قاضياً أن الجو الذى يحيط به قد تغير وأنه ينقعه فى هذا الوسط الجديد شىء ليعرف كيف يأخذ مكانه اللائق ، حتى كان فى مجلسه مع أحد المستشارين الأجانب زملائه أثناء مداولة فى دعوى من الدعاوى ، إذ دعاه ذلك المستشار الأجنبي إلى السكوت حيثان الأمر فى تلك القضية يستوجب البحث القانونى فى المراجع الفرنسية، ونال هذا من نفسه ومن يومها أخذ يدرس الفرنسية ثم أخذ يدرس القانون ، وكان يستعين بالمرحوم رشدى باشا ، وعند ما أنم دراسة السنين الثلاث لدراسة القانون واجتاز الامتحانين الأوليين سافر إلى باريس لأداء امتحان الليسانس .

وكان الامتحان شفوياً ، وجلس أمام العلامة كولان وكان شاباً فعجب عند ما رأى سعداً وهو كهل شرقى يتقدم إلى الامتحان ، فسأله عن اسمه وبلده وصناعته فلما علم أنه مستشار فى محسكمة الاستثناف بمصر وعرف همته لنيل الليسانس أكبر تمنه هــذا ، وسأله سؤالا عن الأموال Les biens فابتدم سعد باشا وطلب منه أن يسأله غير هذا السؤال ، فلما سأله عن السبب أجابه بأن هذا الموضوع قد مجمئة مجمئاً مستفيضا وله رأى جديد فيه قد ضمنه حكماً استثنافياً له ، ثم أفاض بعد ذلك فىشرح الآراء الفرنسية ، والآراء المصرية .

وأعقب ذلك برأيه الحاص فذهل الأستاذ كولان وقال له : إنك رجل قانونى نابغة .

ثم سأله سؤالا فى الشريعة الإسلامية وحكمها فى المعاملات فأفاض سعد مقارناً بالقانون المدنى الفرنسي.

فأعطاه الدرجة النهائية وقدمه إلى كلالأساتذة الممتحنين ، وامتحنه أستاذ قانون العقوبات (جارو ) .

فأثنى عُليه . وامتحنه (شارجيه) استاذ القانونالاقتصادى ، ولم يكن سعد قد عنى بدراسة هذا العلم الجاف ، فسأله الأستاذ عن العلة فى أن الناس يتعاملون بالندهب والفضة ولا يتعاملون مثلا بعملة من عيدان السكبريت ، وهذا موضوع طويل فى علم الاقتصاد .

ولم يكن سعد يعرف عنه شيئاً ولـكنه أجاب بمعلوماته الحاصة .

وعند امتحان القانون التجارى صحبه الأستاذ كولان إلى الأستاذ ليون كان فدخلا عليه وكان رجلا هرماً أشيب فحياه فرفع عيناً واحدة ولم ينبس ، فقدم الأستاذ كولان سعد إليه على اعتباره مستشار بمحكمة الاستشاف المصرية فلم يزد(كان) إلا أن أشار بيده « اجلس » وتركهماكولان

وظل يسأله بعد ذلك أسئلة شديدة . وأعطاه نصف الدرجة المقررة فتألم سعد لأنه أجاب خير إجابة .

ولكنه عرف من بعد أنه قد استطاع أن يحرز الدرجة الق قلما ينالها ممتحن فى جامعة باريس.. » .

وحدثنى عبد المجيد نافع عن سعد زغلول .. قال : إنه محدث أكثر منه خطيباً . يتسكلم باللغة الدارمه وتتخلل كماته عبارات في قمة البلاغ ، يقلب القاف كافاً ولعله

محادات والمراقب المرادي والمساور والمراوي

أخذها من سلامه حجازي . قال لي : أكعد (أي أقعد) .

وكان سعد ذواقة في الأكل، ومطبخه كمطبخ الأمراء، دعانى يوماً ليملي على م. وكان لسعد ذاكره جبارة وظل يملي من الساعة الناسعة إلى الواحدة، حق جاء طاجن فريك بالحام المحشى، وله ممرضتين يشرفان على علاجه، فلما مضى في الطعام جاء طبق «أم على » فانهال عليه فسحبت إحدى الممرضتين الطبق من غير استئذانه لمرضه بالسكر فقال لها : عندك حق .

كان لعامل الشباب يرفق لاستخلاصهم لنفسه ، أما الكبار فكان يتعالى عليهم

وحدثني عبد الحبيد نافع عن طريقته فى الخطابة فقال إنه متأثر بميرابو . . كا تأثر بكتاب عن لامريين الحطيب لمؤلفه لوى برتوا ، الأسلوب المحنح .

خطيب امام سعد زغلول بعد أن عاذ من المنفي فقلت :

«أرادوا بداءه ذى بدء أن يكون الطريق الذى يسلمكونه إلى غايتهم مظلماً ، والحارس غير موجود (يقصد سعداً) ، ولما كانت الصحافه هى المصباح الذى يضىء للأمة دياجى الخطوب وكان سعد هو حارس الأمة الأمين فقد مدوا إلى الاننين يداً مجرمة ، فحظموا المطباح وأبعدوا الحارس إلى سيشل ، ولسكن خاب فألحم فلأن حطموا المصباح فان لنا من اخلاصنا نوراً ، ولأن ابعدوا الحارس فقد أصبحت الأمة بأسرها حراساً ايقاظاً زعاليل » · ·

أما في المرافعة فقد أنجبت بأسلوب كبار المحامين الفرنسيين ، والطريقة هي أن أن دوسيه القصة قراءة دقيقة عميقه ، واعلم بخط أحمر على النقط المهمة ، أعيش مع شخصيات القصسة ، لا أكتب مرافعة ، وإنما أكتب نقطاً مرتبة ، أقدم الأدلة وقليلا أن أفترض فروضاً خير له ، أبحث عن أحد في القضية (غلس) هو بطل المأساة فأحمل عليه حملة عنيفة ، تسادف هوى في نفوس السكل ، اللغة تطاوعني ، مع روح التكلم والسخرية في المرافعة ، والفرنسيين يشترطون في الحجامي أن يكون أدبياً .

\* \* \*

وفى مجال المحاماه قصص وصور ، فهذا حسن نبيه المصرى يروى قصته مع الشيخ محمد عبده : «كانت هناك جريدة تدعى «حمارة منيق» يحررها صحى يدعى محمد توفيق وكان بعض خصوم الشيخ محمد عبده بحرضه على انتقاده ، فنى ذات مرة نشرت هذه الجريدة صورة للشيخ مع طائفة من الفرنجة على أحد جبال سويسرا ومعهم كلب وزجاجة خر ، وبينهم بعض السيدات وعلقت الجريدة على هذه الصورة بعبارة شديدة مشرة.

فاستنسكر بعض الناس الصورة وخاصة أنصار الشيخ محمد عبده ورفعت النيابة على توفيق دعوى قذف ، فذهب يلتمس المحامين للدفاع عنه وأخذوا يتنصاون، وجائى الرجل يبكى ويرجو فى أن أتوكل عنه ، فقبلت هذه الوكالة مع علمى بحرج موقنى ، وتحدد نظر الفضية أمام محكمة الموسكى وكان رئيسها أحمد قمحة ، وكانت لها ضجة فازدحم الجمهور فى داخل المحسكمة وخارجها ، وكان المحامون من أكثرهم ازدحاماً ليسمعوا ما أقوله ضد الشيخ مجد عبده .

وإذكر أننى قلت : أن المتهم لم يخرج عن كونه نافداً بريناً فقدكان يريد أن يرى الأستاذ الإمام فوق جبل عرفة الذى يحتشد فيه المسلمون لاجبل سويسرا الذى يزدحم فيه الأوربيون وأخذت أبين المحكمة وجهة النقد فى الصورة وبعدها عن القدف فحكت الحكمة بحبس المتهم ثلائة أشهر .

وعلى أثر هذه القصة أرسل الشيخ بجد عبده ويدعونى الهابلته وصافحتى قائلاً : ﴿ لُوكَنَتْ أَعَمْ إِنْكُ سَتَرَافِع فِي هذه الفَضِية لُوكَانِكُ أَنَا عِنْ تُوفِيقٍ .. ﴾

وإذا كانت في مهنة المحاماه عبره فهذه هي على لسان أحد محامى الجيل الماضي «تملت من المحاماه أشياء وأشياء ، وعرفت فيمن عرفت من كبار رجال المحاماة من كانوا يعلمون الناس ، كان هؤلاء إذا جاء من يوكهم في الدفاع عن قضية من القضايا أبوا أن يرتبطوا بهم إلا بعد أن يقفوا منهم على دخيلة نفوسهم ، فإذا كانوا قتله مثلا كان عليم أن يصارحوهم عا ارتكبوا فإذا رفضوا ذلك اعتبر المحامون دفاعهم عنهم إخلالا بواجهم ، وكان بين الحامين من يرفض الحضور عن قاتل إذا أعتقد أنه قاتل دون النظر إلى أى اعتبار مادى ، لأن الحق في مدلوله هو الحق في معقوله .

وقد رأيت على ذلك المسرح الفسيح ، أن العدالة السهاوية لاتترك القصاص إلى

يوم القصاص ، وإنما تعجل ببعض هذا القصاص هنا قبل أن تأخذه هناك ، وإن عدالة الداء لا تخفى عليها خافية » .

ولا نستطيع أن بمر بهذا القطاع دون أن نذكر صيعة عبد السلام ذهني القي هزت الدنيا في الثلاثينات حيا رفض أن يصدر أحكامه في الحسكمة المختلطة إلا باللغة المربية ، وقدكان الدكتور ذهني من أعلام الحركة الوطنية ، ومن الباحثين في مجال القانون والسياسة والفسكر ، ومن خلفاء عمر لطني ، وتلاميذ جاويش ، وقد أتيسح له أن يرقى حق أصبح من قضاه الحكمة المختلطة ، التي كان معقل النفوذ الأجني ، فلما أن ولى العمل ، ووكل إليه إصدار الأحكام في الفضايا حتى أصدر أحكامه باللغة المربية فيكان لهذا العمل دوى القبلة ، وظل موضع الجدل الشديد في محافة مصر ، وحجافة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا شهوراً عديدة ، كيف تصدر الأحكام لأول مرة في الحيسة من إعطاء المستشارذهني قضايا جديدة ، ومع ذلك فقد ظل عبد السلام صامداً للموقف وانقاً من أنه على الحق. وقال في جرأة وانقة واعتداد : أنه لم يحالف الفانون الذي يسمح بأن تصدر الأحكام بإحدى اللغات الثلاث ، وأنه في مسكم باللغة العربية إنما يقوم بواجبه الفانوني ، وإن كان لهذا الخسك رابطته الوثيقة بإحياء اللغة العربية وسكريم الملسان المصرى الفومي الذي تصدر الأحكام في بلاده ، إنني أحي هذه اللغة العربية و تحد في الحاكم المقتلة للوثيقة بإحياء اللغة العربية وتحد في الحد أن قاحد في المدن تحد في الحداكة الموقف في المدن عدت في الحداكم المنتاطة المربية التابعة عدت في الحداكم المنتاطة وكأنها ميتة لا وجود لها » .

.

en de la companya de

۱۶ من انجٽريم إلى أبرېق الوَرد

(١٤ ــ الشعرق ف فجر اليقظة )

emanum de la companya de la company

خرجت المرأة الشرقية من الحريم ، في سنوات قليلة ، فلم تلبث أن شوهدت في كل مكان ، كان طريق خروجها مضيئاً ، فإن عائشة الباعونية في الشام قد جلست في المسجد تقضى وتفتى ، قبل دعوات التحرير التي حمل لوائها الرجال ، والشيخة فاطمة المعوضية في مصر انجهت إلى الأزهر وتعلمت في المهد الأحمدى في طنطا وتقدمت إلى العالمية ، ومنذ عاد رفاعه الطمطاوى من فرنسا وقد حمل لواء الدعوة إلى تعلم المرأة وعارض القائلين بيقائها جاهلة ، فلما جاء جمال الدين الأفغاني إلى مصركان الحديث عن المرأة يدور في مجالسه ، فقد روى إبراهم المحلباوى أنه كان جالساً مع حمال الدين وكان معهما « إبراهم اللقاني » وجماعة آخرون في الجزيرة بين المزارع فيرت من بعيد سيدة أجنبية راكبة جواداً فلما لحيها جمال الدين قال مخاطباً اللقاني دون أن يلتفت ناحية السيدة :

ما أحسن ماتتمنى بالقانى ، فأجابه : أن تكون لى زوجهة كهذه السيدة ، فأبدى السيد علامة الاستحسان .

وفي عام ١٨٩٠ ظهرت أول مجلة تحررها فتاة هي مجلة الفتاة لهند نوفل ثم مجلة فتاة الشرق للبيبة هاشم .

بل لقد ورد أن فناة كانت تخطب فى احتفالات الثورة العرابية ذكرها عبد الله نديم فى بعض كتاباته اسمها « زينب ضيف » كانت تقف فى محافل الرجال فى الاسكندرية وتقول : هل يرضيكم أن يعيش نصفكم ويموت نصفكم الآخر ، إن الملم هو الحياة والجهل موت زؤام ، وإن المرأة لها فى أعناقكم حقوق ولها عندكم واجب وهو أن تعلموها .

وفي هذه الفترة وقبل أن يظهر قاسم أمين ظهرت فاطمة الأزهرية التي علمت

عائشة التيمورية ، والشيخة فاطمة الق تعلم فى كتابها الحلنى السيد ، وظهرت فاطمة العوضية الطنطاوية ،القرجاورت فىالمسجد الأحمدىبطنطا. وكانت تدرس على الشييخ الحفناوىووسفها زملاؤها بأنها كانت جيدة المنطق والفهم ، كثيرة النقاش والحوار.

وقد وصفها زملاؤها بأنها كانت جيدة المنطق والفهم ،كثيرة النقاش والحوار صابرة على صعوبة الدروس ومشقة التحصيل ، وقد ثابرت على الدرس حتى تقدمت للشهادة العالمية الأزهرية ، وكانت لجنة الامتعان تطوف على المعاهد الملحقة بالأزهر لإمتحان طلبة الشهادة فيها ، وكان ذلك عام ١٩١١ فوجئت اللجنة بعد وصولها إلى المسجد الأحمدى بالشيخة فاطمة من المتحنين ، فقالوا : شيخة من الأزهر .

وتقدمت فاطمة إلى اللجنة ثابتة الجنان وكان موضوع درسها في علم الأصول .. وهو باب عويص ثقيل فيه اشكالات وتعاقيد وقليل من الطلبة النابهين من محدمه ، أما اللجنة فقد استقبلت الشيخة فاطمة بشيء من التهجم والعنف وأمطرتها وابلا ، ن الأسئلة المقدة ، أجابت على كثير منها ، ولسكن أنجاه اللجنة كان على عدم تخزيج امرأة تحمل شهادة العالمية ، مني أجل هذا ، وبعد طال إحراجها أصابها الحور والضعف ولم تستطع إكال الامتحان .

وكان لرسوبها أثر عميق فى نفسها فلم تلبث أن توفيت ولكن إسمها ظل حياً .

وفى أواخرالقرن المماضى علت صيحة قاسم أمين وأحدثت ضجة مرتين ، الأولى عندما ظهر كتابه تحرير المرأة ، والأخرى بعد انتهاه الحرب العالمية الأولى . وفيا بين ذلك برزت « زينب فواز » هذه الفتاة العربية المسلمة التى قدمت من جبل عامل فى لبنان ، واستطاعت أن تشق طريقها فى صحف مصر فبدأت تسكتب منذ سنة ١٨٩١ . قبل أن يصدر كتاب تحرير المرأة سنة ١٨٩٩ .

وفى عام ١٩٩١ ألفت « ملك حفى ناصف » المسهاة باحثة البادية خطاباً في الجامعة المصرية الأهلية حيث قالت « إن كان لفئة ما أن تجتمع وتبحت في شؤونها فلا أحق منا نساء مصر وفنياتها أن نكون تلك الفئة ، فإننا على درجة من التأخر تؤلم نفس المتفكر فيها ويرجع بالوطن خطوات واسعات في سبيل التقدم » وتحدثت عن طريقة التربية فقالت إنها إحدى طريقتين: إما القسوة أو التدليل وكلاها مضر ،

فالقسوة ترهق الطفلوتعلمه الذل والتدليل يطرح به في مهواة الغرور .

وقد كتابت « ملك » فصولا في جريدة الجريدة محت عنوان النسائيات . ثم جمعها في كتاب لقي من أفلام الـكتاب تفديراً كبيراً

ومن تركيا قدّمت إلى مصر سنة ١٩٠٩ السكاتبة «خالده أديب » التى كانت تخطب وتسكتب وتدعو إلى تحرير الرأة ، وقد انضمت فى مصر إلى الحزب الوطنى والقت الحطب ضد الانجليز لأنهم كانوا يشجعون اليونان على احتلال أرمنية وإنشاء ولاية أرمنية فى شرق الأناضول .

وبرز اسم عائشة النيمورية كشاعرة لها دوى ، وكان ذات صلة بالشاعر العلامة حفى ناصف وكانت تعرض عليه قصائدها .

وفى ثورة ١٩١٩ ظهرت شفيقة أول شهيدة من النساء فى ثورة ١٩١٩ . وكانت قد خرجت فى ميدان القلمة تقود مظاهرة فسقطت برصاص الإنجليز ، ولسكن المرأة المصرية واصلت احتجاجها ، فخرجت ، ظاهر تين للنساء فى شهر مارس ، وصف إحداها الشيخ عبد الوهاب النجار فى مذكراته فقال :

« لقد ألفن موكباً فخماً يتقدمه أربعة من طلبة الأزهر أمسك كل واحد منهم بطرف العلم المصرى منبسطاً ووضع السليب داخل الهلال موضع النجوم ، ولم يسبق لى ولا لأحد أن رأى مثل ذلك قبل اليوم » .

وسارت السيدات في صنين على جاني الطريق تنوسطهن واحدة منهن حاملة علماً أيض علامة السلام ، وبلغ عدد السيدات المنتظات في صفين ٣٢٠ سيدة ، سرن صفاً واحداً بعرض الطريق . وفي أيديهن عرائض ، وطافت السيدات في موكبهن أهم شوارع القاهرة ، وقصدن إلى الوكالات السياسية وسراى عابدين محملن العلم وهن يهتفن لاستقلال مصر ، وسقوط الحاية الانجليزية والظلم ، وسرن إلى منزل سعد زغلول خال الجنود بينهن وبين الوصول إليه ، وصوبوا البنادق إلى صدورهن، فتقدمت حاملة العلم إلى الشابط الإنجليزى القابضة يده على المسدس وقالت وهي تكشف عن صدرها بيدها البسرى : « هذا صدرى فهات ماعندك ، نحن لانهاب الموت » .

وظلت واقفة مكانها والضابط أمامها برهبته وهيبته ، ولم يلبث أن انفى بعدها خجلا. خافضاً سلاحه ، هاتفاً لعساكره « افسحوا الطريق » .

\* \* \*

مم لم تني الصورة أن تغيرت ..

فلم يلبث أن ظهر صالون ( مى زيادة ) يقول سلم سركيس، مساء كل يوم ثلاثاء يتحول منزل الياس زيادة صاحب جريدة المحروسة فى القاهرة إلى منزل فم فى باريس وتتحول المياس السورية التى لا ترال فى أواخر المقد الثانى من عمرها إلى مدام دى ستايل وعائشة الباعونية وولاده بنت المستكنى ووردة اليازجى فى شخص ومدارك الآنسة مى .. ويتحول مجلسها إلى مزيج من سوق عكاظ والأكاديمى ، وتروح المباحث الفلسفية والعدية والأدبية فى مجلس محضرة : إسماعيل صبرى ، ولطنى السيد ، وشبلى شيل ، وخليل مطران ، وأحمد زكى باشا ، مجمعهم يهرون بأحاديثهم ومناقشاتهم أغسان شجرة ذات ثمر ، ومحركون وردة ذات أدبج عطر ، والآنسة بينهم تناقش هذا و دفع حجة ذاك ثم ينصرفون .. »

وكان إلياس زيادة يؤدب بين حين وحين مآدب شائفة في داره . وفي واحدة منها عقدها بمناسبة شفاء الآنسة مى من المرض جلس سليم سركيس ووصف الندوة « وبين المشروبات جرت العقول والألسن في ميادين المسامرة وانسكات الرائمة ، والنوادر المنعشة واشترك الحواجة ناصيف وقرينته في الضرب على البيانو والإنشاد ، وأطربنا الدكتور أدوار شميل بلحنه ، والآنسة مى ضرباً على البيانو ، وإنشاداً عربياً ، وكان واسطة المقد سامى أفندى شوا ، ومعجزاته على الكنجة ، والتناصف عربياً ، وكان واسطة المقد سامى أفندى شوا ، ومعجزاته على الكنجة ، ولماتناصف الليا انتقانا إلى المألمة وهي مثال السخاء وحسن الدوق فلم نبق ولم نذر »

**数数** 

هذه مطالع صورة « مى » التي كانت موضع الافتتال بين الأدباء ، حتى يقال إن الخصومة بين الرافعي والعقاد كان مصدرها هذا الصالون ، ولقد ألف الرافعي كتاباً اسمه « أوراق الورد » نشرفيه رسائله إلى مى ، وقد ربط بين أوراق الورد وبين غرام « مى » بشرآب الورد ، وكان أبريقه هو روح ندوتها ودرة صالونها .

ولم تلبث هذه الطالع الباهرة أن تحولت إلى غيوم وسعب .. اضطرمت في أعماق حياة النتاة فانتزعت من مجدها ، في أوج شهرتها ، والهملال ، والأهرام ، والصعف تنشر لهما آثارها في صفحاتها الأولى ، انتزعت وأودعت في نفس المستشفى الذي أودع فيه من قبل السيد توفيق البكرى : مستشفى المجانين في العصفورية .

لقد توفى والدها عام ١٩٣٩ ،ثم توفيت والدتها عام ١٩٣٥ ، ودخلت فى مطامع بعض أهلها ، وكانت قد سافرت إلى إيطاليا وقالت بعض كمات شد « موسولينى » ولم تلبث أن تضافرت الأحداث على خلق جو من الشعور بالاضطهاد ، وأشاع بعض أهلها أنها أصيبت بالجنون فنقلوها إلى مستشفى العصفورية .

وهناك عاشت سنوات قاسية ، حرم عليها تعاطى السجابر ، وبقيت تقاسى ظلم الأهل، وسمتت كل الألسنة التي كانت تلهج باسمها ، أو تـكتب لهما عبارات الشوق ، وهناك ضعفت وشعب لونها ، وقال الأطباء إنها ليست مريضة .

ولكنها استمرت في المستشفى ، ونقلت من مستشفى العصفورية إلى مستشفى آخر بمسمى أحدأقاربها ، وزارها أول أديب «فبلكس فارس » بعد عامين . ثم زارها « أمين الربحاني » وبعد جهود اتصلت بالنيابة ، استطاعوا أن يفرجوا عنها فأقامت في رأس بيروت ، وسافرت إلى الفريسكة في ضيافة الربحاني حيث أمضت بضع أساريع .

ثم عادت إلى مصر ، فأمضت عامين فى شبه عزلة ، وردت إلى الأدباء رسائلهم وامتنعت عن أن تلقى أحداً ، فى هذه الفترة كتبت خواطرها :

« أنا امرأة قضيت حياتى بين قلمى وأدوانى وكتبى ودراسانى، وقد انصرفت بكل « أنا امرأة قضيت حياتى بين قلمى وأدوانى وكتبى القحييتها جعلتنى أجهل ما فى تفكيرى إلى المثل الأعلى وهذه الحياة « الأيدياليزم » القحيمة التسيسة ، وتلك النعومة النى هذا البشر من دسائس و مخيلون تحتها السم القتال ، ولوكنت على معرفة بهذا النوع من أخلاق الناس لسكنت قاومت الدسيسة بمثاما ، وقاومت المحاولة بمحاولة ، ولما قادنى حسن ظنى إلى الاستسلام والاطمئنان ، أو بالأسح إلى هذه المحنة التي لايمكن أن يكون التاريخ الإنسانى طوى على أوجع وأفظع منها .

أنا صحفية وبنت صحفى. لم يوجد بهم واحد يسأل عن «مى» ويتحرى حقيقة جنونها . ولم يوجد واحد بينسكم يفكر فى زيارتها ، أين لبنان الذى طويت ضلوعى على حبه . لبنات الذى تغنيت فى الجرائد والسكتب والمجلات ومن فوق المنابر بحماله وبحباله ، تلك مكافأة لبنان لإبنته ، إهمال وتغاضى ..

سبعة أشهر قضيتها فى العصفورية فى لبنان ، فى تلك الغمرة من الألم واليأس والعذاب دون أن بهتز عرق بالشفقة أو لسان بالسؤال ..

. . .

وبرز اسم « هدى شعراوى » سيدة القصر ، وابنه « سلطان باشا » الذى يحفظ له التاريخ دوره فى الاحتلال البريطانى. وكانت قد تزوجت على باشا شعراوى فى الرابعة عشرة ، فحملت لواء الدعوة إلى تحرير المرأة تقول :

«كنت فى طفولتى كمعظم أفرانى أتلق مبادىء القراءة والكتابة فى الصعف فجبنى القرآن إلى اتقان اللغة العربية ، وأوجد عندى رغبة شديدة فى الأدب العربى فاقتنيت بعض الكتب المفيدة لمطالعتها ولكنى رأيتنى لاأقوى على قرآتها لأنها خالية من الشكل ،وسألت معلمى عن ذلك فقال : « لأنك لم تتلقى علم النحو » ..

والهدكنا محجبات قبل سنة . . ١٩ وكان لايجوزلواحدة منا أن تذهب إلى محزن المجارى لسكى تشترى ملابسها بنفسها ، وجاء السفور بعد سنة ١٩١٩ فإنه لما هبت الأمة هبتها في تلك السنة وخرجت المظاهرة خرجت وأنا أحمل علمها وسرنا ونحن سكوت بين بنادق الإنجليز وتصفيق الواطنين إلى أن بلعنا دار سعد وكنا محجبات . أما السفور فجاء عام ١٩٧٠ بعد العودة من مؤكمر روما .

و تحدثت « نبویة موسی » عن أسعد ساعات حیاتها فقالت . « إن أسعد ساعات حِیانی تلك التی تلقیت فیها نبأ بجاحی فی امتحان السكالوریا سنة ۱۹۰۷ فقد تقدمت إليه برغم نصح المستر دناوب مستشار الوزارة حينثذ لى بالعدول عنه إشفاقاً من رسوبي ، كمارسبت الفتاة المصرية الأولى التي سبقتني إلى دخول ذلك الامتحان .

وظهرت النتيجة، فلم أكد أعلم بنجاحى حتى خرجت من المدرسة السنية وركبت الترام إلى المنزل والدنيا لا تسعى .

وأذكر أن السكمسارى قد أساء نهم مرحى وضحكى ، فتادى فى الإعجاب بى إلى حد أننى قفزت هابطة من الترام وهو يسير بأقصى سرعة ، فلما وصلت المنزل ازداد فرحى إذ وجدت برقية من سعد زغلول باشا وزير المعارف .

وقد ظللت المصرية الوحيدة التي تحمل البكالوريا إحدى وعشرين سنة إذ لم تحملها مصرية بعد إلا في سنة ١٩٢٨ ·

وبرزت « منيرة ثابت » ولمع اسمها على الصفحات الأولى من الصحف والأهرام على الحصوص ، وكانت صورة الفلاف في المصور سنة ١٩٣٤ لأنها نشرت في مجلمها ( الأمل )كلات هاجمت فيها النائب العام الانجليزي فلما سألت في ذلك قالت :

« لا غرابة أن تحقق النيابة معنا ، فالكانبات الصعفيات أصبحن كالصحفيين معرضات لمثل هذه المفاجئات ، اللذيذة التي أبدأ أنا اليوم بتذوق لذاتها .

ووقع الحلاف بينى وبين زميلي عبد القادر أفندى حمزة « نزاع ودى » لأننا أخذنا نتنازع مهمة الحضور أمام النيابة ، هو مصر على الحضور وتحمل المسئولية ، باعتباره المدير المسئول عن الجريدة ، وأنا أصر على الحضور بصفتي صاحبة الحديدة .

واستمر هذا النزاع بيننا إلى أن قال لى رئيس النيابة : « لا تريد منك أن تتبرعى بتحمل مسئولية لا يرتبها عليك القانون ، فامتثلت متذمرة ، وقد أردت أن أثبت في الحضر عند استجواب أنبي وأن كنت لا أباشر تحرير الجريدة إلا أنى موافقة على كل ما نشر ديها .

2.400.0

قال داود بركات (فى افتتاحية الأهرام): يطالع النساس خبر استدعاء النيابة للانسة منيرة ثابت صاحبة الأمل العربية الأمبوعية، فيمرون بالحبر مرورهم بكل خبر من الأخبار، ويطالعون خبر التحقيق مع الفتاة السكاتبة من نقد المسيو فون دن بوش النائب العام أمام الحسكة المختلطة.

فإذا كان المصرى لا يجد اليوم فرقاً بين كاتب وكاتبة وصحنى وصحفية وشاب وفتاة فى مهمة الأدب والقلم فإنه لا يجد فرقاً فهل كان ذلك منذ ثلاثين سنة ، بل منذ عشر من ..

وإذا كان هذا الذى نراه اليوم ونعده أمراً طبيعياً قد وقع منذ عشرين سنة فهل كنا نعده مقبولا أو معقولا » .

ولقد كنتبت منيرة مقالات مثيرة ، ودعت إلى حق الانتخاب للمرأة . وتعديل شروط الزواج والطلاق . وانصافها فى الميراث ومنع تعدد الزوجات فى صيحات عاطفية عنيفة .

وقد أتبح لها أن تمثل المرأةاللصريةفى عديد من المؤتمرات النسوية فى أوربا ، مع هدىشعراوى كما شاركت فىالمظاهرات والحركة الوطنية .

والی جوار منیرة ثابت وهدی شعراوی ظهرت أساء كشیرة منها سیزا نبراوی ، واستر فهمی ویصا .

وفي مجال الكتابة ظهرت إسماء ك

وفى الثلاثينات أحرزت نعيمة الأيوب أنه كثوراء من فرنسا وكانت من أوائل الحجاميات .

ثم لم تلبث أن عملت مدرسة للتربية الوطنية بمدرسة البنات الثانوية بالقاهرة و لتب توفيق حبيب في هامش الأهرام « يقول » لم ننس بعد تلك الضجة الى أقامها بعضهم فرحاً بها واستبشاراً بلبسها « الروب الأسود » ووقوفها أمام المحاكم مطالبة باخلا، هنا ومصاريف هناك ، ولم تسكن نعيمة أول مصرية أحرزت شهادة كلية الحقوق ولكنها أول مصرية قبلت للمرافعة أمام المحاكم الأهلية » .

ولكن الدكتورة نعيمة سافرت إلى أوربا مرة أخرى سنة ١٩٣٦ وعادت بعد حصولها على دباوم الحدمة الاجتماعية وشقت طريقاً آخر ..

\* \* \*

وصورت « أسماء فهمي »كيف امتحنث الفتاة الجامعية لأول مرة قالت :

(إن المضطر بركب الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه ، ولا مغر إذن من الإقدام على هذه الممامرة واقتحام باب الجامعة ، على أنى شعرت بشىء كبير من الاطمئان عند ما علمت أن سيدتين مصريتين قد سبقتانى إلى الميدان الجامعى ، بيد أن هذا التمييد لم يؤثر إلا قليلا فى تخفيف ما شعرت به من الهم عند ما وجدت نفسى لأول مرة وسط قاعة الحاضرات الرحبة بالجامعة ، وتبينت أن مئات العيون تصوب إلى ، على أن زميلتى وقد أنضجتها بجارب الاشتراك فى الثورة المصرية كانت من الشجاعة ورباطة الجأش بدرجة الفت فى روعى شيئاً من الهدوء والسكينة .. وكان الذهاب للجامعة أمتع وسائل اللذة والترويح لنا على الرغم مما كان يعترض ط يقنا من مضافات.

ولم يصبح ظهورنا فى الجامعة شيئاً مألوفاً إلا بعد أن صمدنا لعدد من التجارب الفاسية ، فقد كانت كل حركة من حركاتنا تحصى علينا بدقة ، فإذا أسرعنا الحطى للحاق بالترام المار أمام الجامعة سخر منا الطلاب وقالوا : ويحهن ، أيركضن كا يركض الفتيان ، وهل ذلك من شأن الحسان . وإذا انتحينا جانباً لنتناول كوباً من الماء انتهز الحبثاء من الشبان هده الفرصة لاختلاس النظرات إلى وجوهنا عند رفع النقاب .

وقد تحدثت عقيلة قاسم أمين بعد وفاته أكثر من مرة . .

قالت : إنما كان قاسم ينادى بالسغور الشرعى الذى لا يزيد عن اظهار الوجه أو اليدين والقدمين ولايتجاوزه إلى إظهار العورات ، أو إلى اختلاط المرأة بالرجل على النجو الواقع الآن ، وإنى اعتقد أن قاسم لوكان حيا لما رضى عن هذا الحال بل لا نيرى لمحاربتها و يحزننى أن أرى المكثيرين محملون قاسم مسئولية ما تطورت إليه الأمور ، وقالت : لقد كنا وزوجى يمضى سهرات سعيدة فى بيت الأمة مع سعد زغلول ، وكنا نستمر فى كثير من الشئون العامة ، وكان زوجى يقصد من الدعوة إلى السغور أن ينهض جيل جديد يقاوم الحياة بأخلاق وتقاليد مبنية على المكرامة والإعتراز بالنفس ، ولم يكن يقصد أن تمزع سيدات عصره حجابهن ، وقد حرصت على بقاء الحجاب بعد زوجى الذي توفى فى الحامسة والاربعين وكان يكبرنى مخمس سنوات .

سَيِهرار ش<sup>و</sup> الفَّهنُ

## سهرات الفن

ومن ندوات الأدب إلى سهرات الفن ، تبدو الصورة أشد تألفاً وروعة ، فهنا صورة عبده الحولى ، وسلامة حجازى ، وسيد درويش ، وبيرم النونسى والريحانى وكامل الحلمي ويونس القاضي .

وهذه نهاية القرن التاسع عشر ، على لسان أحد معاصريها تعطى صورة اليقظة في كل صورها ، حتى في ميدان الفناء والموسيق ، في محاولة لظهور الطوالع القومية . متجددة ، مبتكرة , تحاول أن تغوص في أعماقها ، وتتخلص من التقليد ، من البشارف التركية ، والموشحات الأندلسية ، هنافنون جديدة تظهر ، على ألسنة وألحان رجال هم أيضا من صحن الأزهر .

( كان عبده الحمولى فى مصركما كان إبراهيم الموصلى فى بغداد ، كلاها إمام المغنين فى عصره ، وكما النف حول الموصلى جماعة ثمن عاصروه فأخذوا عنه ، ثم تفننوا فى الذى أخذوه وحسنوا فيه ، كذلك النف حول الحمولى كثيرون فأخذوا عنه وتفننوا ، وكان أشهر هؤلاء محمد سالم ويوسف المنيلاوى .

قال عنه شوقى :

يخرج المالكين من حشمته الملك وينسى الوقـــور ذكر وقاره يسمع الليل منه فى الفجر «ياليل» فيصفى مستمهلا فى فراره

وكان لعبده طريقة في الفناء إشكرها لنفسه فأثرلته المزلة والأولى بين أدباب المن الجيل فاقتبس المنيلان بي ما حدد شهار صدن فيه حتى لقد كان يسمعه والحمولي نفسه فنفول والمتحدد المناه بالمناه في المراد والمناه المناه في المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه في المناه ال

وأخذ عن الخولي و عبد الدي عضر. ﴿ ، فَأَجَادُ فِي تَقْلَيْهُ إِيَّاهُ ، وَسَافَرُ عَبِدُهُ إِلَى

----

الاستانة ممارا فاقتبس شيئا كثيرا ، من الهناء التركى وأدخله فى الهد ، الهربى ، وقد حسنه وتفنن فيه ، روى أنه جمع فى منزل حلقة من الفضلاء ففناهم حتى الهزيع الثالث من الليل ، وأنه لكذلك إذ أقبل عليه خادمه فأسر إليه أمم آفهب من موضعه معتذراً للقوم ، ومشى عابس الوجه مقطب الجبين ، ثم كانت ساعه ورجع إلى مكانه فيس عوده وغنى أصحابه صوتا شجيا مؤثرا ، كان يشرق بدمعه فى خلاله ، واستمر فى الهناء حتى كان الهزيع الرابع من الليل ، فهم ضيوفه بالإنصراف فأقبل عليهم بحدثهم فى أمره قال : إنكم شاركتمونى فى فرحى فلا تشاركونى فى حزنى كان له ولد وحيد أناه الحادم بنعيه .

\* \* \*

وإذا ذكرت الحمولى تبادر إلى ذهنك ( محمد عثمان ) .

ققد كان هذا الرجل إلى جانب عبده مآكان معن إلى جانب إسحق الوصلى . غير أن عثان ابتلى بداء عقيم ذهب مجال صوته ، فانصرف إلى تأليف الألحان فسكان بسيرا يأخذ النغم من مؤلفها ويجمعها في نسق مستحب ، كلف بصناعته ، جادا في إتقانها ، أراد أن يستعيض عن حلاوة الصوت محسن الأسلوب ولطف السياق ، وكان الشيخ عبد الرحم المسلوب هو شيخ الملحنين ( ١٩١٠) وهو خبر من أنشد الأذكار الصوفية في هذا العصر وهو راوية الفناء العربي في هذا العصر ، وعجد سالم أحد أربعة يحق أن نسميهم بأنمة الغناء في مصر . تربد بالثلاثة الآخرين : عبد الحولى ، محمد عثمان ، سلامة حجازى ؟ قال عبده الحولى : أحسن الأصوات في مصر : سالم في الرجال وألمظ في إنساء .

وكمانت ألمظ زوجة عبده الحاموني . قد إشتهرت بحسن الأداء ورخامة الصوت ، وفهم أسرار الصناعة .

كما عرفت لبلى بطلاوة الصوت وعذو بنه ، وتوحيده والسويسية وبهية ، اللواتى يغنين عامة الناس اليوم في قهوات مصر » .

ويتحدث سلم سركيس عن صديقه عبده الحمولى وكيف بزعت عبقريته وهزت الآذان المرهفة والقلوب المحية للفن :

« حدث سنة ١٨٩٥ أن كان جوق اسكندر فرح يمثل كل يوم أحد في كـازينو حلوان ، واتفق أن الشبخ سلامة حجازى دعانى إلى مرافقته ، فقصدنا حلوان مساء ووصلنا قبل موعد التمثيل بساعتين ، حتى إذا تركنا القطار سرنا إلى الكازينو عن طريق الحديقة ، وهناك قهوة مشهورة فرأيت جهوراً من الناس جلسوا في ناحية من الحديقة محيطون برجل واحد جلس في وسطهم كالقمر في هالنه وأكثرهم من وجهاء القوم والأعيان ، فقلت للشيخ سلامة ما هذا الاجتماع ؟ قال: هو مجلس عبده . ولم أكن أعرف يومئذ . «بلبل الثيرق ونديماللوك »كل ما عرفته أنه رجل حسن الصوت ، فقال الشبخ سلامة : سر بنا إليه أعرفك به ، فسرنا حتى وصلنا فرحب عبده بالشيخ كثيرا وأوسع له مجلسا بجانبه فرحب بى عبده وأدنانى منه وأجلسني مجانبه وأنصرف إلى محادثي ، فقلت إنني عاشق اصوت الشبيخ سلامة ، لأنه ينشدني بصوته الجيل قصائد رنانة فترك صوته الحسن مع المعاني الحسنة في التأثير علىوإحداث اللذة عنى ، أما سائر من أسمع من المغنيين في الحجالس الحاصة، وفي القهوات فإنهم يزعمون كــشيرا ، إذ يجلس الواحد منهم على النخت ويبدأ الفناء بدور من الأدوار يغني ( ياعيني خدك ) ، ياعيني وخدك مايه مرة ، وتريد إلى أن ينفر سمعى ويضيق صدرى ، وأربد أن أعرف اذا يريد من خدك حتى إذا جاء آخر الليل وصل إلى النتيجة ففهمت أنه بريد أن يغني « ياعيني خدك وردى » · `

فابتسم عبده وقال: غدا تتفضل مع الأخوان للغذاء عندى، وفي محو الساعة الحادية عشرة من الصباح التالي كسنت في حلوان وكان « عبده » رحمه الله ينتظرني . . وقدأعد مأدبة يكنى أن يقال إنها مأدبة الحامولي وقد أدهشني كرمه وإنفاقه يومثذ، تم مرت بي أيام وأعوام شهدت العشرات من أمثالها فلم أعد أسنغرب وبدأ صاحبي يغنى قصائد ومقاطيع ' ثم بلغ الإبداع في إنشاد قصائد ابن الفارض وأبي فراس ، ووالله ما غنى يومئذُ دوراً واحداً من الأدوار المملة .

ودعته يومئذ، ومن ذلك الحين بقينا نحو أدبع سنوات لا نفترق ولا يرانا الناس إلا معا ، وكــان يفاجئني صباحا في منزلي ، ومعه جوقته الــكاملة ويقول « جئنا لنغني و نأكل »

(١٥ ـ الدسرق في فجر اليقظة )

وحدث ذات يوم من سنة ١٨٩٧ أن عبده الحامولي جاءني في منزلي يقول :

أنت أسيرى كل هذا النهار ، فقضينا يومنا فى التنقل من مكان إلى آخر على أثم ما يكون من المسرة والحبور ، حتى إذا كانت الساعة السابعة مساء وجدت نفسى معه على رصيف ( النيوباد ) فأمر باحضار العشاء وبسطت أمامنا مائدة الشراب ، وعبده محدثنى بما لذ وطاب وبينا نحن كذلك جاء صاحب البار يقول : إن قوما يطلبون محادثة عبده فى بالتلفون ، فحضى قليلا وعاد يهز رأسه ، فقات ما الحبر؟ قال جماعة من اخواننا يتمتمون بشيافة يوسف بك صديق ويطربهم محمد عنمان وقد محنوا كل نهارهم عنى فلم يقتفوا لى على أثر ، ثم أدركونى الآن وهم يطلبون موافاتهم إلى هنا .

ثم عدنا إلى الحديث وإذا برنجى فى عربة قد جاء برسالة من يوسف بك صديق وإن القوم ينتظرون عبده، فانصرف الزنجى معتذرا وما مضت نصف ساعة حق أقبل علينا عنمان باشا رأفت الفريق وباسيلى باشا القاضى فرحب عبده بهما وبعد أن جلسا أوعز أحدهما إلى الحادم أن يرد الطعام ، وطلبا من عبده أن يذهب معهما فاعتذر قائلا ، إن هذا اليوم خاص بنا .

وقال : إن رضى سركيس بالذهاب فأنا راض فتحولا إلى يدعوانى إلى منزل صديقهما فاعتذرت قائلا إننى لا أعرف أكثر الذين هناك .

فقال إن صاحب المنزل مشترك فى جريدتك .. فضلا عن أن عدم ذهابك يكدر حجهوراً كبيراً لأنك تحرمهم من صديقهم الحولى ، فأجبت دعوتهم .

ووصلنا إلى منزل الضيف فإذا به غاص بالوجهاء والاعيان فلما دخلما احتفلوا بعبده احتفالا عظيا وتنحى محمد عثمان عن مجلسه له ، أما عبده فأراد أن لا أشعر بوحشة ، فأجلسنى بجانبه وأخذ يغنى ويطرب حتى أدهش من حضر ولبثنا كذلك حتى شابت ناصية الليل فانصرفنا وأردت أن أوصله إلى محطة حلوان فأبى ألا أن يوصلنى إلى بيتى » .

\* \* \*

وقد وصف الشيخ مصطفى عبد الرازق إنطباعاته وذكرياته عن عبده الحولى:
إنى وإن كنت غير موسيق فإنى أحب الموسيق بفطرتى ، حبا جما ، وقد حاولت فى عهد الشباب أن أتعلم بعض الموسيق فلم يسعدنى الفراغ ، بل لم يسعدنى فراغ للاكثار من صاع الموسيق ، وأحب أنواع الموسيق إلى أبسطها وأسرعها تأثيراً فى المواطف . وقد كان عبده الحمولي عبقرباً من الطراز الأول إستخلص من الأغانى المصرية التي كانت معروفة كل ما رجا أن يكون لحنا موسيقيا إنسانيا ، وألف فى ذلك على قلنه أغانى نقل بعضها من أناشيد الحاود ، واقتبس عبده مما وصل إليه من أغانى الأراك . فلائم مذهبه فجمع ألحانا إنسانية أيضا لم يتناولها تقليدا ولكنه نفذ إلى أعماقها ، وصقلها بذوقه وفنه صقلاحتى عائلت بما تم له من الألحان المصرية وألف من هذا وذلك ترانم بهرت الذوق المصرى ، ولو أن عبده الحولي عرف الموسيق الفربية لاستخلص منها أيضا أبعدها عن التعقيد والتكلف ، وأدناها أن تسكون غذاء للروح الإنساني وراحة .

وقدكان عبده الحمولي نبيلا في مذهبه الفني ، كما كان نبيلا في أخلاقه وشمائله وفي سيرته بين الناس ، وإنك لتدرك النبل في جوهر صوته وفي كيفية أدائه واختياره للانفام وتأليفه بين الألحان وكان يتسامى بفنه عن التبذل والتكلف فلا ينحدر في غنائه إلى مثل التسكسر في النبرات الحانفة الذليلة » .

أما سلامه حجازى فله سيرة معطرة ، وله جوه ومعجبوه ، وقد وصفه لطنى جمعه في فصول من ذكرياته بأنه « كان متلافا للمالم يعرف يوما معنى للادخار ، ولم محسب المستقبل أى حساب ، كان مسرفا في مميشته وتأنقه ، وكان يركب مركبة تجرها الحيول المطهمة ، وكان يعطى من سأله على شرط أن يجتذب قلبه ، وقد دفع لفرح أنطون مائة جنيه عُمَناً لرواية « إبن الشعب » ، كا أنفق ماله المكثير فى كل مكان ، وكان يبادر إلى الإحسان إلى أهل فنه فلا يترك معوزا ، وكان يعطى الفيولون أمام دار التمثيل العربي قطعا ذهبية من ذات العشرين فرنكا »

ویتعدث سلمان نجیب عن ذکریانه عندما شاهد مسرح سلامه حجازی أول مرة سنة ۱۹۰۰ وکمان بسمی « النباترو المصری » , يقول :كان هذا المسرح معقل الشيخ سلامه رحمه الله بفرقته التي كانت تعمل بدون منافس ، ومن كان يستطيع أن يقف أمام حنجرة هذا المغني القادر الذي عاش ومات بين أصوات الاستحسان ودوى التصفيق .كانت بطلة رواياته السيدة ميليا ديان أميرة هذا الفن تمثيلا وإلقاء .

وكان للسكتابة نهج معروف وقتند هو السجع المتعدد فسكتب له ( إسماعيل عاصم ) رواية « صدق الاخاء » على طريقة من تصحو من سكرتك يانديم وتسلك طريق الهداية المستقيم ، وترجم له نجيب الحداد رواية شهداء الغرام عن شكسبير ، ولسكنهم كانوا يكتبون للشيخ سلامه المشل المغنى فوضعوا له القصائد البديعة الممتعة ، وكان الشيخ سلامة وهو يغنى وحيداً على المسرح لا تساعده فرقة موسيقية ولاتهيء له الجو نقمة ، كان موفقا وناجعا أكثر مما رأينا من ، طريين و مطربات صاحبتهن الموسيق ، السبب هو إهمام الرجل بالوصول إلى درجة السكال في مسرحه وفي فنه الوسيق ، السبب هو إهمام الرجل بالوصول إلى درجة السكال في مسرحه وفي فنه والتضحية بكل ما يمكن لرفع هذا الفن الجديد ، أضف إلى ذلك كفاءته الفنية وصوته الصداح وقد بدأ حقا على أساس قوى محتره والذهب يسيل بين يديه والجموو يتكالب على أبوابه وهو يقابلهم بابتسامة الوانق العارف ، أنه بدأ يكتب تاريخ المسرح يقدا المصرى في داره التي ازدهرت بفنه عمرا قصيرا كعمر الورد .

x; x; x;

وقد صور سلامه حجازی الفن قبل بروز عبقریته فی مقال بقلمهءام ۱۹۰۹ قال صاحب دار التمثیل العربی :

«كانت الأغانى العربية فى الزمن الماضى ذات طرق متباينة ، لاترجم إلى طريقة واحدة ولا تقف عند حدمعلوم، فسكات تختلف باحتلاف المشتغلين بها، وتباين أقسامهم فسكان منهم المنشدون الذين كانت طريقتهم خاصة بهم لا تتعدى فئه أخرى من المغنين وما يقال عن هؤلاء يقال عن جماعة «الصهجية» حيث لزموا طريقة محموصة لا مجاريهم فيها أحد بمن نبغ من المنشدين ، الشيخ خليل محرم ، الذي نبغ من احترام الأمة له ، إنى لما كنت فى الاسكندرية صغيرا ، شاهدت المئات من الاهالى لماعلمواأنه قادم عليهم من العاصمة إستعدوا لاستقباله وفتحوا له فى مجالسهم مكانا رحيبا ، ونبغ عليهم من الشيخ الشتورى ومن نوابغ الصهجية : ابراهيم الملاياتي والصبان وابراهم غيره ، الشيخ الشتورى ومن نوابغ الصهجية : ابراهيم الملاياتي والصبان وابراهم

النجار وأحمد حسنين ، هذا الأخير الذى عرفناه من عهد غير بعيد ، مغنيا على الآلات ، وممن نبغ على الآلات المرحومان عبده الحولى وشجمد عثمان والمرحومة ألمظل وساكنة الشهيرة .. » وقد إتصل بسلامة حجازى كثير من المتقفين الذين حاولوا العمل معه منهم الدكتور حسين الهمراوى الطبيب النابغ والباحث الاسلامي يقول :

« أذكر أنني كنت طالبا في السنة الثانية الابتدائية ولا أعرف من الحطابة والأدب شيئا، ونجمت فكافأني أخى الاستاذ بجد الهراوى بأنه إصطحبني لمشاهدة تمثيل الشيخ سلامة على مسرح عبد الدرير، فر فعت الستار ورأيت قوما يتسكامون بالعربية الفصحى، ويمثلون تمثيلا متقنا، وسمعت صوتا ملائكيا يرتفع فيهز الفلوب فشففت بذلك أيما شفف ، وكنت أدخر من مصروف يدى نمن السكرسي الذي احتله كل مساء خميس ، وعكفت على بعض الروايات أحفظها عن ظهر قلب وخاصة روايه صدق الأخاء لمؤلفها اسماعيل عاصم.

ولما كنا في المدارس الثانوية إعتصبت ذات مرة فرقة الشيخ لتشل حركسته فأعلن في الجرائد عن حاجته إلى تمثلين متطوعين فطلبنا منه أن ممثل أمامه فكان كل واحد منا يمثل فصلا كاملا من رواية ويقلد أصوات الممثلين جميعا ، فأبسم الشيخ وسألنا: من عن ، فأجبناه عما سأل ، وكأى بالرجل ذهل إذا رأى طلبة صفار يضحون مستقبلهم لأجله ، وأخيرا نصح لنا بأن لا نقعل ، وكانت هذه القابلة أول عهدى بصداقة غير منبته أو منقطعة بالرجل العظم .

و لقد كان الشيخ مانصقا بأعلام الأدب في زمنه يؤلفون له ويعربون ، هذب روايات شكسيم ويكتور هيجو وديماس ، وألبسها حلة خليقة بالجهور المصرى فوضع أول نواة في تطور الأدب المسرحى ، وإن كثيرين من الؤلفين الحالبين كانت أول شرارة في عبقرياتهم تعود إلى مشاهدة تمثيل الشبخ وكثير من الحطباء كانوا من تلاميذ مدرسته

وقد غنى الشيخ القصائد الغرامية إلا أن هذا كان غراماً أدبياً محدد العاطفة بين الحب والواجب .

وهاك القطعة التي مطلعها :

إن كنت في الجيش أدعى صاحب العلم

فإنني في غرامي صاحب الألم . .

ولا أرانى فى حاجة إلى القول بأن الشيسخ كان يضع الأناشيد الحاسية فى فم الشعب وهو أول من جعلهم يغنون بالوطن والوطنية فى أناشيدهم .

وكان صوت الشيسيخ سلامة فذا فى بابه ، فذا فى جاله . سواء أكان الشيسيخ موسيقياً فناناً أم غير فنان فما من شك أن صوته كان كفيلا بجمع القلوب والاسماع حوله . وعقبة الشيخ أنه وجد فى زمن كانت الموسيقا العربية قد أخذت بمرق عنها أكفان الفناء . وكانت نهضة التخت ابتدأت مجياة عبده الحمولى ومجد عنمان . وصوت الشيخ سلامة من الأصوت التى لم يخلق لها الملحن الذى يستغلها ..

فعبده الحولى مثلا كان سر نبوغه أنه يلحن لنفسه . بعد إتقانه فن الوسيق . كما كانت أدوار عهد عثمان تلائمه . و لكن الشيخ سلامة . كما يعرف من تاديخ حياته لم يسافر إلى الآستانة ولا زار المسارح الأوربية و لكن عبقريته وحدها أوجدت سيلا خاصاً بما تلقاه من أساتذة الفن في ذلك الرمن وأشهرهم الياسرجي والشنشيري ولذلك أوجد مكانته بنفسه

وقد استفاد من الفرقة الأوربية التي كانت عمل كل شتاء في الأوبرا . وماكان الشيخ ينقطع عن مشاهدتها . ولذلك أدخل الأوركستر في جوقته وبدأ الأوبرا العربية التامة في رويات تليمك وعظمة الملوك وغيرها .

وكنت ممن حضر بروفات ( تلياك ) وكان الشيخ يلمب غيره ويقول إنه عادم عزماً أكيدًا على خلق الأو برا الشرقية ، فالشيخ من هذه الوجهة أوجد فنا معدوماً ، ولا ينكر أحد أنه نهض بأدب الموسيق ورقى مناهجها ، نعم إن أبا خليل القبانى كان له ألحان وموشعات واكن لم يقل أحد إنه كان يوجد قبل الشيخ سلامه أى نوع من أنواع الأوبرا لامنولوج ولاديالوج ولاقطعه طويلة يشرك فيها عدة أشخاص في الغناء أعلى الاوركستر .

وبينها كانت ولاتزال دعامات الفن الأوربي منحصرة فى أنواع الموسيق السرحية ، كان الفن العربي منحصراً فى أنواع الموسيقا الشرقية . . « ليالى وموشحات وقصائد وأدوار وطقاطيق » .

فكانت بداية عهد الشيخ سلامه في القصائد بإدخال تغيير هائل على تلحينها متبعا في ذلك طريقة الذكر وأهل الطرق الصوفية . وأهل الطرق الصوفية لهم فضل كبير على الموسيق العربية ، ولاينبغي أن بنسى أنهم حفظوا كثيراً من طابعها وكانوا الصلة الأمينة بين الماضي والحاضر ، فهم يبتدئون الذكر بقرارات بعض الأنعام من قرار الكرد أو الرصد إلى أعلى المقامات . والعارفين يقولون أن الشيخ أدخل روحا جديدة في مزج هذه النعات وطرق التلحين . .

أما فى الموشحات فقد بلغ الشبخ الدروة العليا فى إنشادها وإدخال الجديد عليها والذين سمعوا منه (ملا السكاسات ) وما أدخل عيها من الآهات يعلمون أنه لم يجرؤ أحد بعده على تقليد هذه الاهات .

. . .

والشيخ سيد دروش له فى « صورة العصر » مكان فريد ، هذا العبقرى الذى مات فى سن الواحد والثلاثين ، والذى تروى عنه قصص ذلك التهافت العجيب على فنه، وكيف كان يصنع فنه ، فيقيم فى محل بوظه بالعلوايه بباب الحلق أسبوعا ليلعن لحن البرابرة ، وعندما أراد وضع لحن عذارى الماء ، ذهب إلى القناطر الخيرية واستصحب أوارقه وعوده ، وبضع لقيات من الحبر الجاف وقليلامن الجبن ، ومضى سيراً على الاقدام وظل يستلهم الماء والخضرة ثلاثة أيام .

وهو الذى استحدث فى الموسيقى العربية نعمة «زنجران » وهى خليط من نعمة الحجازونغمة الجوكا ، ولحن بها دور « فى شرع مين ذل الهموى » .

يقول محمد على حماد : إن أنس لست أنسى ليلته الأخيرة في مصر وكنا في زمرة

طيبة من أصدقاء سيد وأحبائه الأوفياء ، وكان قد أتم نشيده « مصرنا وطنا ، سعدها أملنا . . » وبدأ يلقيه بصوته الطروب خافت النغم ضئيل الرنين ، ويعاو مجم يعلو حتى كا تما هو ألف صوت وكاتما هو شعب بأسره م تفاصر، ولسعد ، وإذا بفيض من الحاسة بجرفنا وإذا نحن نثب بسيد نقبله ، وتحضنه ثم نستريده ، ونستريده ، وقد غمر طوفان من سعر ذلك الساحر ، وما ندرى كم لبثنا ولكن أشرق الفجر وبدت تباشير الصباح وما زلنا بسيد متشبئين رغم ماكان يبدو عليه من الأعياء وملامح الجهد والضني وما زلنا نصاحبه حتى ودعناه منزله وماندرى أنناكنا نشيعه وما ندرى ، أنه الوداع الأخير .

\* \* \*

وقد وصف بدبع خيرى لقائه بسيد درويش واشتراكهما في العمل الفني :
في عام ١٩٦٧ تراءى لأسماعنا بالفاهرة اسم شيخ اسكندرى معمم اسمه سيد
درويش أوتى مقدرة نادرة في تلحين الأدوار والتواشيح ، ثم قدم الشيخ سبد إلى
القاهرة وشاهدت إحدى الروايات التي وضع ألحانها وهي « فيروز شاه » فأعجبت
بها واتفقنا على أن يعمل معنا في مسرح الأجبسيانة . وكانت أول رواية وضع سيد
درويش ألحانها هي « ولو » وكان الشيخ سيد يميل إلى تحضير كل لحن يطلب منه
بحرداً من الألفاظ ، فاذا حاز هذا اللحن الإعجاب طلب إلى أن أنظم الألفاظ التي
تتناسب مع النفاعيل الموسيقية في الامتداد والوقف .

وأحياناكان الشيخ سيد ينظم فى وحدته بأنفام تأتيه عفو الحاطر ، فسكان يضع لها ألفاظاً لمجرد حفظ الفياس . ويقابلنى بعد ذلك ويطلب منى صب الزجل فىالقالب الموسيق الذى وضعه .

وأذكر أنى قدمت له زجلا يتضمن شكوى طائفة السقايين من شركة المياه فاستصحبى معه ثلاث مرات في الفجر إلى إحدى الحنفيات العمومية في جهة اسمها «حيضان الموصلي» بناحية الأزهر ، واندمج مع السقايين وأخذ يتودد إليهم ويستمع إلى مناداتهم عن قرب ، فجاء لحن « السقايين » من أروع ألحانه ، وقد فعل مثل هذا عندما وضع لحن « المراكبية » إذكان يذهب إلى إمبابه ومجالس أهل هدفه الحرفة حتى تشرب روحهم .

وفى أثناء الحركة الوطنية ،كنا سويا فى الاجتماعات الشعبية بالأزهر ، وخرجنا مرة وركبنا عربة وقف فيها الشبخ سيد وهو يردد طوال الطريق لحن :

قوم یامصری ، مصر دایماً بتنادیك

خذ بناصری ، نصری دین واجب علیك

اوع مجدى يروح هدر قدام عينيك

وتبعنا جم غفير برددون معنا النشيد ، وحدث أن انكسرت العربة عند ملتقى شارع الحليج ، بشارع الأزهر ، فأخرج الشيخ سيدكل ما معه من نقود وكان إثنى عشر جنبها وأعطاها للحوذى .

وكان سيددرويش يعتز بفنه إلى حدكير فقد ضافت بنا الحال ذات يوم فوضعت أغنية لحنها هو في الحال ، وعرف الرجل أننا في حاجة إلى المال فأخذ يساومنا حتى غضب الشبخ سيد ومرق النوتة وقذف بها في وحه الناحر.

\* \* \*

وكتب من وقع « حجازكار » يصف دور سيد درويش فقال :

ظلت موسيقانا أنغاما شجية التركيب مرقصة الإيقاع يرادفها طرب الأذن حق جاء سيد درويش فاتخذ منها أداة للوضع والتصوير والتعبير بالأنغام عما فى الأغانى من معان عنلفة ، وكان يضع لسكل جملة لحنا على «قد» المعنى الذى تؤديه ، تسمعها فتشعر أنه كان بالإمكان أن يلبسها نغمة أكثر طربا وشجوا فإذا به قد صاغها فى نغمة أكثر عثيلا وانطباقا على المهنى ، فهو قد ضحى بالطرب السطحى فى سبيل الفن الصحيح ولحن المانى قبل الألفاظ .

وفى الوطنية استمع إلى نشيد (قم يامصرى) لترى كيف يستخدم الأنعام الثمرقية الني انهمت برخاوتها ، في استنهاض الهم فتحسفها غضبة الاستفزاز وتهدج الحاسة وزئير الآسود ، وكان براعى في موسيقاه الوطنية أن يهيء الجـو لـكل قطعة بمـا يلاً ممها من الموسيق الصامتة فتسمع في لحن «السياس» مثل خبب الحيل وفرقعة

السوط مع تنقل النغم بين البطء والسرعة ، إقتبس من مختلف أنواع الموسيقى الشرقية كالتركية والأرمنية والسورية والسودانية ، واقتبس من الموسيقى الغربية . دون أن ينشز على أسول الموسيقى الشرقية .

وكان يطرق فى تلحينه بعض الأنغام والضروب المهملة أو الحجهولة فى مصر .

وإن تعجب فعجب أن يأتى بهذا كله فق نشأ فقيرا لا معين له وتعلم تعليما دينيا أوليا ، فاذا به يقوم فى جرأة بتجديد الموسيق العربية على نظم الموسيق الغربية ، يعيش حياة الفنانين فلا يبقى على مال ، يوما يبعثر مثين الجنبات ويوما لا يجد القوت ، يسافر إلى الاسكندرية مسقط رأسه على أن يعود فى الغد فإذا به ينسى نفسه وينسى مصالحه ويبق حيث طاب له البقاء أياما وأسابيع ، عاش حياته القصيرة فى انفعالات متنافضة محترقا كالشهاب ، يحيش قلبه الحساس بالعواطف المتضاربة لانفتأ تلهبه فهو مستهتر لا يشفق على نفسه ، يتذوق اللذات مضاعفا حتى قضت عليه رغم قوة بنيته» .

\* \* \*

وقد عاش سيد درويش حياة عريضة قصيرة ، روح الإسكندرية وطابعها كان واضحا في فنه ، القرآن ، التواشيح ، من المقاهى إلى المسارح كل هذا كان مختصرا متداركا في حياة قصيرة طابعها الروح المصرية الق تتسمهالبساطة والصدق والمرح وحب الحياة التي كانت تلتمس مخرجها من الصورة الشرقية العامة ، ومن عجب أنه وهو الشاب الذي لم يدرس فن المرسيق ولم تكتمل ثقافته ، يستطيع أن يثور على الأساليب القديمة ، وعلى التخت ، وأن يتعمق أعماق الشعب ويعبر عنه ، في بساطة وصدق . ياعم حمزة ، إحنا التلامذه ، بلادى بلادى ، أنا هويت وانتهيت ، .

كل هذا تبرزه صورة سيد درويش . .

. . .

ومن أهل الفن «حسن الآلاتي» هذا الفنان الذي جمع حوله طائفة من عشاق فنه من الأدباء والشعراء ، وكان لهم نادى خاص خلف « الكتيخانه » أى دار الكتب ، كان إسمه المألوف « الضحكخانه » أى بيت الضحك .

و لحسن الالآى كتاب من ثلاث مجلدات يتضمن لمحات من الحياة الاجتماعية لأهل القاهرة عن حياة الليل .

\* \* \*

أما سامى الشوا عازف الكان الذي توفى هذا العام ( ١٩٦٦ ) \_ فقد عزفت يده الصناع على عوده منذ أوائل القرن ، عند ما قدم من الشام من أسرة كلها أهل فنه . وقد روى : « أن الكان الذي أعزف عليها ورثتها من أبى ، وهي مورثه في العائله عن عم جدى ، وكان مقيا في حلب في عهد ابرهم باشا ، وهي من ضنع «جيوز يي بولندرى » ويرجع تاريخ صنعها إلى نحو ١٧٠ عاما وقد دفع لى فيها عام ١٩٣٦ مبلغ ١٥ ألف دولار في أمريكا فلم أبعها ، ولن أرضى بأن أتخلي عنها مهما دفع لى ، فلا نمن لها في ظلم وقف » .

ولازلت أذكر منذ سنوات عندما استمعنا إليه وهو يعزف عليها . محادثة بين سيدة وخادمتها على نحو فريد وكنا في ندوه يدبرها خليل جرجس خليل .

و بعد فلندع سامى الشوا يحدثنا عن فنه :

ولهذا وذاك لم يحل منها أكبر الأركسرات والتخوت. ولا أصغرها، كما انفردت بمصاحبه الغناء في الأداء لما بينهما من توافق وقالمية للامتراج في السماع .

نشأت فى جو تشبع فيه الوسيق فتفتحت الها أذنى وهويتها بكل جوارحى ، ثم تخصصت فى العزف على الحكان متلقيا فنونه على الحبيرين به مبتدعاً بقدر الامكان وعزفت أمام ماوك الشهرق وأمرائه ، وكذلك عزفت امام الجاهير الأفرنجية التى تشبعت بالموسيقى الغربية واستطعت أن ألفت أنظارها إلى ما فى موسيقانا الشهرقية من جمال وجلال .

ودلتني التجارب على أن السكمان بزداد صوتها حسنا وصفاء كلما تقادم الحشب

الذى صنعت منه وليس سراً أذيعه أن الـكمان التى أعرف علمهاكانت لأبى وكان من قبله لأبيه فعمرها يناهر ما فوق مائة عام .

ومنذ بضع سنين فسكرت في صنع كمان من اقدم أنواع الحشب فهدانى البحث إلى صنعها من بقايا الخشب الندى صنع منه قدماء المصريين توابيت لحفظ المومياء :

وقد حصلت عليه من تجار العاديات في خان الحليلي وسميتها « الفرعونية » لأنى جعلت راسها على هيئة نفرتيق ومفاتيحها على هيئة مفتاح السلام المصرى.

فى أثناء عودنى من الأرجنتين منذ سنوات أخذت فى العرف على كانى فى سكون الليل بقمرتى فى الباخرة ، فلما انتهيت سمعت صوت باك مثير خارج الباب وخرجت لأنبين مصدر الصوت فإذا بآنسه أمريكيه هى التوتنتجب تأثرا بنعات السكان وقد عجبت حين ابندرتنى غاضبة عابثة مع استمر ارها فى البكاء، ولسكنى وقعت لها لحنا مفرحاً ، فما لبثت أن كفت عن البكاء وأخذت فى الضحك ، وحدث أن دعيت إلى دار عظم فى القاهرة يقتنى بلبلين نادر بن بديمى الصفير ، فعزفت أمام أحدها على كانى مقلدا صفيره ، وكاما اغتاظ البلبل من هذا التقليد فأخذ ينوع فى صفيره وأنا أقلده أيضا ، حتى انعكست الآية بعد قليل وأصبح هو الذي يقلد ما أوقعه على السكان حق أدركه حتى انعك ساعات ، والحبس صوته فى فمه ثم خرفى قفصه جثة لاحراك بها .

وعجب صاحب البلبل ، وعزا موته إلى المصادفة ، ثم أحضر البلبل الآخر فمثلت معه: نفس الدور وإذا به يموت هو الآخر تأثرا من صوت السكمان وحسنه لأنه لم يستطع تقليده بالصفير .

وإنى وإن احترفت العزف على الحكمان ما زال أعتبر نفسى فى طليعة هوانه ميلا إليه وَإقبالا عليه وفناء فيه » .

ونما يذكر أنه شهد حفلات فى صالون الأميرة نازلى فى أوائل القرن : حضرها سعد زغلول ومحمد عبده وقاسم أمين ، وكان يدعى إلى تشنيف أسماعهم مع المطرب يوسف المنيلاوى وكان الشيخ عبده يقول له : وقاك الله شر نفسك ياساى .

\* \* \*

و « حافظ نجيب» كمان . فن رجال الفن أصحاب الدوى وكان حديث الصحف والحجالس وقد قرأت عنه :

« ظهرت شخصية حافظ نجيب » في أول هذا القرن فأصبح أشهر شخصية في مصر الفت عنها الروايات وكثرت الأحاديث والإشاعات عن مغامراته و براعته في التنكر والفرار من البوليس ومداعباته لكثير من الهيئات الكبيرة والأفراد ، وقد سلم نفسه لرجال البوليس فقضى مدة العقوبة في المسجن ثم خرج ليحيا حياة أخرى ، فألف فرقه تمثيلية لاخراج روايات يؤلفها عن نفسه في ذلك الدور ، وأخذ يتفنن في اجتذاب النظارة لمشاهدة رواياته ،

ومن ألطف حيله ، أنه دعا « سعد زغلول » لمشاهدة إحدى الروايات ، وبعث مع الدعوة بانذار قال فيه أن سيخطف الزعم من بيت الأمة إن لم يحضر الحفل .

وأخرج كثيراً من الروايات البوليسيه المترجمة ، واشتغل بالصحافة وأصدر مجلة المالمين ، ومجلة الحاوى ، متخذا من حياته مادة دسمة يشبع بها نهم جهور .

وأكبر الفضل في شهرة حافظ نجيب هو الحيال ، فإن جورج طنيوس انتهز فرصه اختفاء حافظ على أثر حادث بسيط فأخذ يؤلف عنه القصص وينسب إليه الوقائم والمعامرات .

ونما يذكر أن حافظ نجبب أحس فى فترة من فترات أزمته ، بأن العيون ترقبه وتبحث عنه فقصد إلى «القايات» من أعمال مركز مفاغه، ونزل ضيفاعلى آل القاياتى، وقد أحبه السيد « مصطفى القاياتى » وكان قد قدم إليه نفسه باسم « مصطفى حسن » وقال إنه نال إجازة الحقوق ، ولكنه يمقت المدن والظاهر ، وقد أمضى أكثر من شهرين حتى بدت الريب تحيط به .

وظن بعض آل الفاياتي أنه هر حافظ نجيب ، فلم يلبت أن عرف ذلك و استاذن مودعا . وقد نشر في مجلة البيان مقالات بإبضاء فتاة ينم عن مران على السكتابة ، ثم تزوج في فترة هروبه سيدة ألف باسمها وترجم وقد إستطاعت أن تقدم للطبع كتابا

44.51

من تأليفه نسبة إلى مؤلف فرنسى مازال منشوراً فى دار المعارف باسم زوجته « وسيلة محد » التى لم تسكن تجيد الكتابة .

. . .

أما « بيرم التونسي » فقد كانت له قصة طويلة في هجرته ، وعودته .

 ( في سنة ١٩١٩ إشتركت في الثورة على طريقتى فلم أقذف بالحجاره ، ولم أحطم مصابيح النور ، وإنما قدمت مقطوعات زجلية ، هناسبة للمقام فكانت أشد وأقوى أثراً من الحجارة ، بل ومن القنابل أيضا ،

ولقد حدث عندما وضع الانجلير الناج فوق رأس فؤاد ووضعوه هو فى جيهم أننى كنبت زجلا بمناسبة قرآن لللك نشر فى مجلة كنت أصدرها باسم المسلة .

وثار فؤاد وتوقعت أن يأمر بإعداى ولسكنه اكتنى بنني إلى الحارج وأمحرت إلى تونس وتركت فى مصر زوجتين إحداهما أم طفلين ، والأخرى فى شهر الوضع الأخير ، وهناك وجدت الإدارة الفرنسية تراقبنى مراقبة دقيقة ، ولم يكن معى غير ثمانين جنبها أوشكت على الفناء بعد ستة شهور .

وقد حالت السلطات دون التحاقى بأى عمل ، حتى ضفّت بتونس ذرعا وسافرت إلى فرنسا نحت اسم« محمود بن الحاج محمد بن الحاج مصطفى بيرم » وذلك حتى لاأثير ضدى أى شبهة حيث اشيع عنى فى مصر أننى فوضوى .

وحاولت أن التحق بأى عمل فى مدينة ليون ، ولكنى فشلت ، وكدت أفلس تماماوضافت بى السبل ، وقدمت تحت إسمهستعار وطلبت تأشيرة بدخول ، مسر لزيارة أقاربى فاعطونى ما طلبته . ودخلت مصر خلسة واستأنفت الكتابة فى مجلة الشباب وكان رجال البوليس السياسى يتغاضون عنى . فقد كان شتم الملك فؤاد يقع فى نفوسهم موقعا طيبا . ولكن السراى أحست بوجودى وزنجر فؤاد وأمر بطردى فورآ فعدت إلى البحر ، إلى مدينة ليون بفرنسا أخرى .

وكنت قد انفقت مع صاحب مجلة الشباب على أن أكتب له من هناك ويبعث

and the first of t

لى يمال أستمين به على الحياة ، وعشت على هذا المرتب بضعه شهور . ولكنه كان صئيلا جدا . لا يكاد يوفر لى وجبة كاملة من الطعام . إلاكل أسبوعين ، وكنت أدفع أكثره إمجاراً لحجرة حقيرة فوق سطح بيت مهدم .

وهكذا أمضيت عامين ، أعانى برد ليون الشديد كما أعانى الجوع والعرى . فسافرت إلى مرسليا وحاولت أن أشتفل عاملا بأحد المصانع ولسكن جواز سفرى كان مكتوبا عليه « ممنوع من العمل » .

وهمس في أذنى شاب بولونى بأن مؤسسة فرنسية تقبل العامل دون أن تسأله عن اسمه أو ماضيه ، وذلك لأن عملها الشاق لا يحتمل الاختيار والاشتراطات ، وقدمت للشركة ، وكما قال لى الشاب ، لم يسألنى أحد عن إسمى ، وكل مافعلوه أنهم أرسلونى المنم (الحكاور) للغازات الخانفة وسط جبال الالب ، ولكن رائحة الحكاور ما لمبتت أن حملتنى إلى المستشنى بعد بضعة أيام ، ثم خرجت من المستشنى فألتحقت بشركة الحرير الصناعى فى (جرنيوبل) ولم يكن مصنعها خيراً من سابقه فقد خنقتنى وأئمة الحكور الذى يذاب فيه السائل الحمترة في صناعة الحرير ، فضقت بالعمل والمصنع ، فخرجت مرة أخرى إلى الطريق ثم اشتفات بمصنع بسكويت ولم أأبث حتى تركته إلى العمل فى مكتبة هاشيت التي تنشير المكتب فى العالم ولها فى باريس وحدها من باريس وحدها الفراغ ، وهكذا أمضيت أكثر من تسع سنوات فى باريس لم تنقطع عنى فيها أطياف أبنائي وأسرتى ، ماذا فعل الله بهم !

ولم أنقطع أيضا عن محاولة الاتصال بالزعماء المصر بين الذين يمرون بياريس عسى أن يردى بعضهم إلى وطنى وأسرنى وأولادى .

و ا\_كمن عبثا حاولت .

ولدلك كنت أضع همى وذكرياتى فى مقطوعات زجلية ومقامات صورت فيها الحياة الشعبية فى مصر ، كتبتها فى الحقيقة لنفسى ، قبل أن أكتبها للناس ، حتى أعيش فها ، فى الحيال .

ثم نزحت إلى ترنس واشتغلت فيها بالصحافة وإصدرت مجلة باسم الشباب لفيت

نجاحاً كبيرا ، ولكن الفرنسيين لم يعجهم هذا فأبلغني المحافظ أن إقامتى فى تونس غير مرغوب فيها فركبت الباخرة وسألت ربانها إلى إين، قال إلى لبنان ، وأقمت ردحا من الزمان فى بيروت ثم ركبت الباخرة ، ولا أدرى إلى أين ، وفى البحر عرجت السفينة على ميناه بور سعيد وفى غفلة من حارسها النقيت بواحد من أولاد البلد ، الذين يصعدون إلى البواخر ، لبيع السلم ، إلى ركابها، فقلت: إنى أريد أن أنزل إلى المدينة وبكل بساطة سعبنى من يدى ونزل وبجاوز بي سلم الباخرة وفى الشارع كافأت النق البور سعيدى بسبع ريالات وقبلت تراب بور سعيد عندما دست عليه وركبت القطار إلى القاهرة مع بوادر عتمه المساء .

\* \* :

وفى عام ١٩٩٩ التقى الدكتور زكى مبارك مع بيرم فى حديقة فى قلب باريس :

« فى يوم الثلاثاء الماضى وأنا أخترق تلك الحسديقة فى الساعة الثامنة قبل الفروب لمحت طائفة من الجرائد المصرية فى يد إنسان لا أعرفه ، فى وجهه مسحة من سماحة الشرق وكنلة من أثرة الغرب ، ولقد رأيته فى حالة محزنة فقد سقط عليه فى ذلك اليوم برميل بيرة فى الصنع الذى يعمل فيه ، ولسكن الله لطف فلم يصب إلا مجرح خفيف ، وبعد أن تعارفنا انطلقت أسارير وجهه ، وأخذ يسألني عن مصر وصحف مصر ، وعن الصحفيين الذين يطلبون منه أن يراسلهم مجانا وهو فى أشد الحاجة إلى المال . ثم تناولنا مما طعام العشاء ، وطفها طويلا على شواطىء السين ، وأسمى مس واويله وأزجاله القديمة التى كانت تضحك ناسا وتسكى آخرين عام ١٩١٩ وأسمه كذلك طائفة من القامات الهزلية التى تضحك النكلى . .

\* \* •

وقصيدته فى المجلس البلدى مشهورة ذائمة : إذا الرغيف آتى فالنصف آكله والنصف أجعله للمجلس البلدى كان أى أبل الله تربتها أوصت وقالت : أخوك المجلسالبلدى يابائع الفجل بالمليم واحدة كم للعيال وكم للمجلس البلدى وقد ترجمت هذه القصيدة إلىاللغات الأجنبية ونشرها عبدالقادر حمزة فى جريدة الأهالى وطبع منها 12 ألف نسخة . وكانت مصدر شهرة بيرم .

يقول: القد عبرت بالزجل عن كل المعانى ، كتبت فى السياسة والفلسفة ، إن لى عقلين ، عقلا أؤلف به وعقلا أمارس به تصرفانى الساوكية ، وقد أكتب الزجل وأنا أنشعلق على سلم الترام ، وقد أكتبه وأنا عند الحلاق ، إن روح الزجل التى إتسمت بها أزجالى قد سرت إلى من أشعار ابن الرومى وأزجال محمدتوفيق صاحب جريدة ( حمارة منيق ) .

وكانت حمارة منيق تصدر ١٩١٢، وكان الحديو عباس حلمى يؤجر صاحبها ليشتم الشيخ محمد عبده وأساوب محمد توفيق فى الهجاء كان يضحك طوب الأرص .

وقد وصفه العقاد بيرما، بأنه من أقدر الكتاب ، على إن إبداع أدوار الحوار بكل لهجة ينطق بها اللسان العربى من ساحل الأطلسي إلى شط العرب وما يلمها من أطراف وأنحاء ، ولم يكن ولعه باللهجات العامية عن قصور منه في التعبير باللغه الفصحي شعراً ونثراً حين يشاء فإن في منظوماته العربية طبقة من الشعر تسلك في النخبة الحجيدين من شعراء عصره .

ووصف العقاد كيف عاش سنوات يتنقل في مبيته ليلة أو ليلتين إلى جوار الجامع الأزهر ، أو قرب المنشية بجوار القلمة وبحتاج إلى الشمعة التي تضىء لهحجرته المهجورة، فيمد يده إلى نافذة ضريح على الطريق ، ويختطف شمعته المضاءة وهو يلمن الففلة والمغلبين .

وعاد بسيرم إلى مصر فجأة . وفى الأهـــرام صباح ٢١ / ٤ / ١٩٣٨ · نشرخبر صغير :

(أذاعت حكمدارية العاصمة نشرة باللاسلكي على أقسام البوليس بأن الصحفي محمد مصطفى بيرم التونسي الذي كان قد نفى من مصر منذسنوات قد يمكن من الحرب إلى داخل المملكة الصرية من إحدى البواخر الراسية فى ميناء بور سعيد ، وطلبت فى نشرتها القبض عليه وتسليمه إلى المحافظة »

( ١٦ ــ الشرق في فجر اليقظة )

وعلقت الأهرام على الحبر بكامة قالت :

لعل حكدارية العاصمة تعنى الأستاذ محود بيرم التونسى الشاعر الصحفى الذي نفى من مصر سنة ١٩٩٧ بسبب ما كتبهاذ ذاك وعد مخالفا المقانون، ونحن بهذه الناسبة نذكر أنه رفع منذ ثلاتة أعوام طلامات تفيض بالتوبة والاستففار والولاء (كذا) وقد لاقى فى منفاه بياريس وتونس آلاما وتبريحا ، وها هو يرجع إلى مصر هارباً فليته قد عاد إليا معفوا عنه حى تصبح رجعته لها رأس مال هو العفو الذي ينشده طيلة منفاه » وكان بيرم قد اتصل فى أول وصوله إلى القاهرة بصديقيه كامل كيلانى (رائد أدب الطفل) وسيد ابراهيم نابغة الحط العربي اللذين استطاعا أن يجندا له فى صفوف الصحافة من دافع عنه وطالب بالعفو عنه ، ومحقق له ذلك . وعاد يشدو من جديد ويغنى الهن والقصة بآثارة ، وقد أشار بعض من كتبوا عنه إلى أنه لوكان فى بسطة من العيش لأضاف إلى المكتبة العربية نوعا جديداً من الكتابة هو وصف حالة الفقراء والمكتبوة مؤاهل الطبقة الدنيا ومناجاتهم ومحادثاتهم . . .

وما كاد بيرم يصل إلى القاهرة حتى بدأ يصور مشاعره تجاه حادثه الخطير : غلبت أقطع تذاكر وشبعت بارب غربه بين الشطوط والبواخر ومن بلادنا لأوربه في بور سعيد السفينة رست تفرع وعملا هتف بي هاتف وقال لي أنزل من غير عزومه أثرل ده ساعة بجلي فيها الشياطين في نومه عشرين سنه في السياحة وأشوف مناظر جميلة ما شفت بإقلبي راحه ، في دى السنين الطويلة ما شفت البراقع والليده والجلابية .

ويصور بيرم موقف أهله فى تونس فقدكان جده غادرها ستة ١٨٤٠ أى قبل الاحتلال الفرنسى بأربعين عاما ، وفى ١٩٩٩ يدخلها حفيده مشيعا بتقرير سياسى من قنصل فرنسا فى الأسكندرية وفيه يصفه بأنه قنبلة زمنية تنفجر بعد حين ، ولم يقصر البوليس فى تتبعى وأنا أحوم حول ديار عائلة بيرم وهى من الفخامة والشهرة

عمكان ، واكنهم أغلقوا أبواجم في وجهالمدعى الذي لم ينزل ضيفا ، فيسجل مطالبا بميراث جده أو مجر أرجل العائلة إلى إدارة الإمن العام .

\* \* \*

وبيرم من مواليد الاسكندرية ( الميناء الشرقية ) ، خلف مسجد البوصيرى عام ١٨٩٣ قرأ منذ صباه كتبا اشتراها بالأقة ، وجد فيما الأغانى ونفح الطيب والمعلقات واشعارالعرب ، ثم قرر أن محترف الزجل وأصدرجريدة فى الأسكندرية : «المسلة». لاجريدة ولا مجلة ، ومضى ينتقد الأوضاع ، فى الحسكومة والمجتمع ، فلما تطرق إلى نقد القصر ثارت علمه ثائرة الدنيا وتوالت حملاته ، وأصدر ١٣ عدداً كانت زاخرة بالنقد فطلب إليه أن يغادر مصر .

ويقول: سمعت شاعر الربابة فى مطلع حياتى ، فى العاشرة ، فكان الانصات لشاعر الربابة هو شاغلى ، فقد تركتكل شى،وجعلت كل انتباهى ووجدانى مشدوداً إلى ذلك الشاعر:

\* \* \*

ولابد من أن نورد هنا نموذجا من « مقامات » بيرم التونسى : « القامة الفلوسية »

حدث الخارق بن فرحان ، قال : سممت في نصف الليل نساء يصوتن بالحيل ، ويقلن باحلوة اللسان ياسق . . وياصفيرة السن يا اختى ، ويارائحة إلى القبر بعياكي وياقايته أنجالك وراكى ، ليس هذا اليوم يومك ، ولا النوم هكنذا نومك ، فقلت سميحان مغير الأحوال ، وميسر الأشغال ، اللهم استفتحنا من ابن حلال ، فلما أصبح الصباح ، غيرت الجبة والقفطان ، لأن الميت ميت الجيران ، وحيث أنى أعرفهم فيجب أن أشرفهم ، لاكما يفعل العانوتية ، اللذون يروحون الشعل الهدوم المهرية ، فلما حضر الفراش ، وقد ألفرش وأحضروا الحنوط والنعش ، اجتمع الفقهاء على الدكك ، وقد أقباوا من جميع السكك ، فرأيت أسحاب الميت متضررين ، من قعاد هكراء المطرطرين ، فوقفت بينهم وقلت :

أيها الأجلاف من عم جالبي الأوخام والنم قد هجمتم كالذباب إذا ما رأى كوما من الرهم ما أتيتم للقعاد هنا بلاخذ الأجر واللقم

قال فقام كل فقيه وغنوت ، وجلسوا على أعتاب البيوت ، فقال صاحب الميت ، ما اسمك أمها الأستاذ ، فقلت جاركم ومحسوبكم على دراز ، فقال :كن أنت مقدم. الفقهاء ، وتولى من الآن العد والإحصاء ، . . الح .

## \* # #

ويمثل « يونس القاضى » شريط ذكريات طويل ، منذ أن ترك الأزهر ١٩٩٩ إلى أن استوى مؤلفا مسرحيا شهيرا يقدم مسرحياته لمنيرة المهدية ، ويصاحب طلعت حرب في إنشاء بنك مصر ومصنع المحلة بأزجاله وأغانيه . . ويصاحب سيد درويش بالأغانى التي تعرف بصلها بمفنيها دون كاتبها : ضيت مستقبل حياتى . وأنا هويت وانهجت ، زرونى كل سنة مرة ، فقد كان أحد كتاب الزجل المشهورين ، وقف في صف بيرم وتابعه في سلسلة طويلة مجمود رمزى نظيم وأبو بثينة وفي حديث معه قال : إن مصطفى كامل هو الذي وجهني المسرحيات ، لقد بدأت حياتي بالشهر ؟ ولما رأيت أن في الأمر أول الأمر رأيت أن في الأويد ، وعرفت على يوسف سحفيا ذكيا لبقا فوق الوسف ، يتكام و بخاطب الناس ويكتب مقالاته ، وقد اعتقلني الانجليز عام ١٩١٧ . وكنا أنا وسيد درويش نزكي ثورة ١٩٩٩ بالأغاني والألحان وكان نشيد الثورة الحاد المقتبس من كان مصطفى كامل من نظمى :

بلادی بلادی الله حبی وفؤادی مصر یا ست البلاد إنت أصلی والمراد وهی كل العباد كم النبلك من أیادی یا بلادی أنت دره فی جبین الدهر غره یا بلادی عیشی حرة واسعدی رغم الأعادی

ومن أغانيه « يا أم ليه تبكى على وأنا مسافر الجهادية ، الغربة صعبة يا مرارى »

والفرقة ها تشعلل نارى ،كتبوك بيادة ولاسوارى ولانفر في الطوبجية » .

وقد كتب يونس القاضى أزجاله فى محف الفنان ، والمطائف والسيف والمسامير ولم يقف عند هذا بل عمل فى كل مجال ، واتخذ من النظم والزجل والكتابة سبيلا لإنارة الأفكار وتحريك العواطف . وعند ما نشر المنفلوطي مقاله عن الشعرة البيضاء فى اللمة السوداء ، نظمها شعرا .

وحين شبابي لم أشأ أن أينا ولم أقترف ذنب الشباب فأندما ولم أدر امراً كان في الغيب ميهما فشاهدت ماراع الفؤاد وكلم لحزني قد ابيضت وشبت لأهرما فلما تصدى للرشاد تعمم أأهوى وقد لاح المشيب بعارضى وما شبت كافعا وإنما شبت كافعا ومكا دهائى إن صحوت مبكراً فعلمات في المسرآة أنظر لمتى رأيت بها يا بئس ما شمت « شعرة » وكانت كعبد أسود الرأس حاسر

وقد ألف يونس القاضي — على حد قوله — ألغي أغنية ، و٥٨ مسرحية .

أما الأغانى فقدمها لسيد درويش ، وداود حسنى ، ودرويش الحريرى الذى يسميه (سيد السكل) وهلى الحريرى من الملحنين ، أو عبد الحى حلمى وصالح عبد الحى ، وعبد اللطيف البنا وعبد الوهاب من المغين .

أما المسرحيات فقد مثلها سلامة حجازى ومنيرة المهدية وجورج أبيض ، وقد ارتفع توزيع مجلة السيف من ٣ آلاف إلى ٨٠ ألفاً نتيجة لنشر أزجاله بها ، فلما تركه وعمل فى المسامير تحت إغراء صاحبها ارتفع توزيع المسامير وهبط السيف .

ويتحدث عن مطالع حباته فيقول : إنه حفظ مقالات الحريرى والأمالى ودرس الفنون السبعة ، وهوكتاب قديم عن التواشيح والمواليا (المواويل) .

يقول: لقد كانت لى فى قهوة متاتبا ثلاث ترابيزات كل واحده اكتب عليها فن من الفنون ، الأغانى والمسرحيات وأزجال السحف. . أما شركة بيضافون فقد كنت موردها الأول فى الأغانى . . القطعة تمها خسين قرشا ..

ويقول إن كتاب المسرح عام ١٩١٠ كانوا ثلاثة غيره :

فرح أنطون يكتب لمنيرة المهدية ، وبديع خيرى لسكشكش ( تياترو نجيب الرمحاني ) وأمين صدق للسكسار .

ثم بدأ (يونس القاضى) يكتب لنيرة ، وكان هدفه أن يخلق الرواية المصرية التى ... ثمل روح مصر ، روايات سريعة ، يتبارى فى أن يقدمها فى اليوم التالى ، ويشرب ١٢٠ سيجارة فى اليوم ، ويعمل رئيساً لتحرير إحدى الصحف الهزلية فى مقابل ستة جنبهات ، ومحصل فى الرواية على بضعة وعشرين جنبها يقول : كان هدفى أن أعالج قضايا مصر فى ذلك الوقت ، لذلك كانت الرقابة تشتد على رواياتى وترفع كثيراً من كاتها وفصولها . كاكتب الرجل السياسى ، ووضع أزجالا للأطفال . .

وهكذاكانت حياته قطعة من تاريخ مصر والمسرح فى فترة ثلاثين عاما ، تلقف خلالها صالح عبد الحى وعبد الوهاب وكان قوام مسرح منبرة المهدية النبى امتد إلى . عام ١٩٤٨ وظاهر سيد درويش فى أول حياته الفنية ، وكان أقل أولئك أجراً .

. . .

أما « نجيب الرمحانى » فقد كتب بديع خيرى عن ذكرياته معه فقال: « أنه صديق العمر . . اثنان وثلاثون عاما عشها مع نجيب الرمحانى منذ ١٩٩٨ لم يمر يوم واحد من غير أن نلتق ونتحدث معا و يمدى معا ، و مجلس معا ، و نا كل و نضحك معا ، وكنا نختلف فى شئون العمل ، وأثركه غاضباً فيحضر إلى بيق ، ولا يكاد براني عائد إليه حتى يسرع نحوى و يعانقنى ، كان دائماً ينتظرنى . .

فى نهوة اسفنىكس كنا مجلس كل يوم معا ، نؤلف معا ، ويهبط علينا وحمى الفن ، وتحن جالسان حول مائدة لانفيرها ، كنا إذا غيرناها لا يفتح الله علينا بكامة واحدة من المسرحية التي نؤلفها .

لقد شهدت قهوة سفنكس أحلك أيامنا وأشهاها، ورأت أبهى أيامنا وأسعدها، كنا نجلس معا وكلانا ليس فى جيبه قرش واحد، لقد ظللنا نمانية أشهر نؤلف رواية حكم قراقوش .. وكدنا نموت جوعا وهو يصر على تغيير الفصل الثانى . . . وانقطعنا عن إصلاح الرواية بضعة أيام ، ثم هبط الوحى فأصلحناها في يومين . وارتفع نجيب إلى أوج بجده أيام تياترو الاجبسيانة .

كانت النذكر تباع في السوق السوداء ، وتنفذ قبل موعد التثيل بأسبوع ، وكان سعد زغلولا يحب التثيل ويسميه النشخيص ، وذكنا فوجئنا ذات ليلة بحضوره إلى تياترو الاجبسيانة، وإذا بسعد يصفق طويلا .

وكان الرجل الذي أنحك الناس يبكى مما يضحك الناس

\* \* \*

## ويقول الريحاني في إحدى مناجياته :

«أنا مدين بمكانق وفق و مجاحى إلى أستاذ عظيم ، هو «الفقر» ، لا معلم فيلسوف مثله فى الدنيا ، إنه يخلع على عباده العبقرية ، التى تدفع بصاحبها إلى قمة المجد » . لقد اكتشف الربحانى مقدرته على إضحاك الجاهير بوجه المصادفة سنة ١٩٠٨ ، كان فى مستهل شبابه و لا يحفل بما يحيىء به الفد وكان موظفة فى أحد المصادف بمرتب لا يزيد عن أربعة جنبهات ، فى ذات يوم غادر الربحانى مقر عمله وليس فى جبيه قرش واحد واستولت عليه رغبة جاعة فى قضاء سهرة يروح بها عن نفسه فحضى يلتمس صديقاً يقرضه ربالا واحداً .

ووجم صديقه ، فقد كان هو الآخر مأزوما .. قال صديقه : ليس معى قرش ، والكن عندى مُشَرَوع بمكنك من كسب نصف حقه فى ظرف ساعة واحدة ، قال له إن أحد الحواجات يشتغل بالتنوم ويزعم أن فى استطاعته أن ينوم من يشاء من الحاضرين ، ثم ينقله بالفسكر إلى أماكن وبلاد بعيدة ليشاهد ما قبها من العجائب، فإذا عاد إلى وعيه لم ينس ما شاهده ، بل يظل يذكره ويرويه للناس .

وكان الحواجة مدعيا دجالا لا يفقه شيئا في علم التنويم ، وأظهر الرمحاني استعدادة للقيام بهـ ذا الدور ، وجاءت اللعظة الحاسمة حين وقع عليه اختيار المنوم من بين الحاضرين الذين صعدوا إلى المسرح ، وتظاهر الريحاني بالنوم بعد مقاومة غير يسيره ، واخيراً قال له المنوم الآن قف فأنت في الجنة بين الحور الحسان ، فوقف وأخذً يبدى حركات الاستحسان ، واندمج الريحانى فى دوره فلم يلبت الجمهور أن استغرق فى ضحك متواصل طيلة الدقائق التى استغرقها عميل الدور .

فلما انتهىالدور قال له الحواجة : أنّ تعمل ، قال فى أحد المصارف . قال له أنت لو حاولت استغلال مقدرتك فى إسحاك الجاهير لأصبحت فناناً عظها .

« إذهب أيها الرجل واشتغل ممثلا ولن تندم .. »

وكانت هذه نقطة التحول فى حياة نجيب الريحانى ، فالتحق بفرقة عزيز عيد حيث كانت أولى خطوانه فى عالم الفن .

يقول ﴿ فشلت فى استدرار دموع الناس طى عبوب الغير ، ولما جابهتهم بعيوبهم ضحكوا منها .. »

♦ ♦ ♦
 وقد وصفه أحد أصدقائه مصوراً مطالع حياته :

كان فى أول أممه لا يملك مليا واحداً ، وربما مضى عليه اليوم كله لا يذوق طعاما ، وقد يمضى ليله نائما فى أحد منزهات قصر النيل ، ثم ابتسم الدهر له .. وأقبلتالدنيا . فجمع ثروة بلفت عشرات الألوف . ثم عاد مرة أخرى إلى الفقر ، لقد فقد ثروته ، ولكنه لم يفقد ابتسامته ، ومرحه .

---

ولابد أن نذكر كلة عن رجل من أهل الفن لايذكر ذاكر : ذلك هو «كامل الحلمي » لحن الرجل خمسة وثلاثون رواية تاريخية وأدبيه وهزلية :

« اللؤلؤة ، لص بغداد ، طيف الحيال ، كليوباترة والإيمان »

لقد كسب الحلمى كثيرا ولسكنه كان مبسوط البد فما أبقى قليلا ولاكثيرا ، حلوة الصوت يضرب على العود ، وضع كتابى الموسيقى الشبرقى ، ونيل الأمانى فى حروف الأغانى جمع فيهما ألحانه وأهم ألحان وأدوار وتراجم أبى خليل القبانى ، والمسلوب ، وعبده الحمولى ، وأحمد عثمان ، ويوسف المنيلاوى ، ومحمدسالم ، وابراهيم العنانى ، والشيخ سلامه ، وداود حسنى .

. .

## مراجع الفصل

سرکیس م ۱۹۱۲

البلاغ : نوفمبر ١٩٣٢ — الدكتور حسن الحراوى

-البلاغ : مايو ١٩٣٢ — لطفي جمعه

-المصور : ابريل ۱۹۳۸ — بيرم التونسى

البلاع: سبتمبر ١٩٣٣

•

•

A contract of the second

۱۸ دنت الشِّعتْرُ

# دنيا الشعر

كانت الشعر في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن ( دولة » . عالس معطرة بالنظم الفائق ، وندوات ، ومعارك وحفسلات تكريم تقام ، در عقدها البارودي والسكاظمي وشوقي وحافظ . ولقد احتفلت الأندية في القاهرة بالسكاظمي، ووصفه وكان له قصص تروى حتى قال فيه البارودي : إنه درة من الناج القديم ، ووصفه السيد توفيق البسكري بأنه ثالث اثنين هما : الشريف الرضي ومهيار الديلي ، وقال حافظ إنه أطول الشعراء نفسا ، وقال النفاوطي عنه أنه يبني القصيدة خمسين بيتا ومئة في مجلس واحد فتاتي حكمة البداية والنهاية لا تفاوت فيها ، أما الرافعي فقد أنشأ مقالا وسما به فيه إلى الصف الأول من الشعراء ، وكان للمقال دوى ودارت من حوله معركة

ودارت بين سامى(۱) البارودى والأمير شكيب أرسلان مراسلات شعرية أطلق عليها إسم ( المراسـلات السامية ) وهى قصائد غراء . تسكاتب مها الشاعران أيام كان البارودى منفياً فى جزيرة سيلان وكان الأمير شكيب قد استشهد فى بعض كتاباته بأبيات البارودى وذلك على غير معرفة شخصية بينهما فيكتب البارودى إليه:

وأمسكت لم أهمس ولم أتسكام حبانى به لسكن تهيبت مقدمى لأنطق إلا بالثناء المنمنم

أشدت بذكرى بادئاً ومعقبـــاً وما ذاك ضنا بالوداد على امرىء فأما وقد حق الجــزاء فلم أكن وأجاب الأمير شكيب :

لتقـــدير حق من علاك محتم تذكر فضـــل أو جميـــل لمنعم لك الله من عان بشكر منمنم وشهم أبى النفس أضحى يرى يدآ

(۱) البارودي ۱۸۶۰ — ۱۹۰۶

رأی کرماً منی تذکر قـوله فدل طی اطی خــــلال وا کرم ولوکان یدری فاضل قدر نفســه رأی ذکره فرضاً علی کل مسلم

ثم عاد البارودي فكتب لشكيب قصيدة مطولة استهلها بقوله :

آدی الرسالة یا عصفورة الوادی وباکری الحی من قولی بإنشادی ترقبی ســــنة الحراس وانطلق بین الحائل فی لبنان وارتادی لمــل نعمة ود منــك شــائقه تهز عطف شكیب كوكب النادی

### فأجابه شكيب :

هل تعلمالعيس إذ يحدو بها الحادى إن السرى فوق أضلاع وأكباد وهـ المعالمة الركب عالمة إن النوى بين أرواح وأجساد

. .

وصور إبراهيم الدباغ دولة الشعر في العقد الأول من هذا القرن فقال :

ماحادثت إسماعيل صبرى إلا وأنا من أغانى الشعر فى بيت كقصر ، أما إذا لفيت حفى بك ( ناصف ) فهناك الفرق والحوف والفزع الأكبر من غلطة فى أدب اللغة والنحو وتاريخهما ، وإذا سرت إلى مجلس «شوقى » كنت أكثر حذراً فى السكلام والتحلق منى وأنا بين يدى ( حفى ) لأنى رأيت الرجل أكبر معملم لحسن المحاضرة ومراعاة شهروط الأدب ، وإذا كان تلاقي مع ( السكاظمى ) فهو على ندورته لقاء النسيم بالريح العقيم ونفس متعاظمة على جرعاء كاظمة ، هواء عليسل بين الفرات والنيل ، رخاء حيث أصاب ، أما لقائى بأحمد زكى باشا فبعد كل مشقة ، أفعم منه معنى الانتجاس فى السحيح إلى درجة الفليان ، أما منادمتى ( لحافظ عوض ) مناسك النهاء السياسي والفمز في النائم إذا لم أبدأه بياقة من النسكات عترعة بين الدهاء السياسي والفمز المصرى ، أما الشيخ عبد العزيز البشيرى فلا بد فى لقائه من إحدى اثنتين فسكاهة تشيع خفتها بين الأنانية والإيثار أو لقطة عبلان من متبرع فهـو علم وأدب مزج بدعابة وخفة عصرية .

وتحدث أنطون الجيل عن « إمام العبد » بمناسبة وفانه<sup>(۱)</sup> ( فبراير ١٩١١ ) :

لهيته يوما وقد شد عنقه بربطة حمراء ، فسألته عن السبب فقال: ليعرف الناس أين ينتهى جسمى وأين يبتدى ورأسى. وكنت ماراً صباح يوم قرب البوستة فلقيت إماماً فى قهرة كان يكثر التردد عليها فقال: هل لك فى سماع شىء من الشعر؟ فقلت: هات. فقال: أحبت أمى أن أحذو حذو زميلى وابن لونى عنترة العبسى فنظمت أبياتا فى الحاسة وتلاها على ، فإذا هى تهديد وتغزل وتغنى بخوض غمرات القتال.

قفلت له : سبقت والله فارس بنى عبس، فـكأنك رضعت من لبن المعامع وربيت بين السيوف والرماح .

وكان إمام بعيد الشهرة فى سوريا وأمريكا ، والـكن شهرته لم تدفع عنه بؤسه فى حياته .

#### . .

و تمثيل حياة « السكاظمي » جانباً عريضا من صورة النصر يصفها « عبد القادر الغربي » :

( عرفت الشيخ عبد المحسن الكاظمى فى إدارة المؤيد لأول عهدى بالتحرير فيه ، وهناك توثقت بينى وبينه عرى المودة ، وأخذت أعرف من دخيلة أمره ، ما لا يعرفه سواى ، وكان ذلك بعد وفاة أستاذنا الإمام بسنة ونصف، أوائل سنة ١٩٠٧ .

وكان فى الفاهرة إذذاك : عبد القادر المغربى ، طاهر الجزائرى ، محمد كرد على ، عبد الحميد الزهراوى وهم جميعا من اعلام الفكر العربى فى الشام .

وبما أخبرنى به أن الإمام رحمه الله كمان يتعهده فى آخر كل شهر بعشرة جنبهات ، يودعها غلاقاً ثم تسلم إليه فى داره دون أن يشعر بما فى الفلاف أحد ، وبعد وفاة الإمام لم يجد منسدوحة من السعى لدى الحديوى فى أن يكون له مرتب شهرى من الأوقاف ، فتوسط فى هذا الأمر الشييخ على يوسف صاحب الؤيد ، فكان الشيخ يراجع الحديوى فى تقرير الراتب والحديو يأبى \_كلا روجع بشأنه ، إلا

<sup>(</sup>١) اقرأ بقية حديث إمام العبد في فسل الفلرفاء وأهل الفكاهة .

الرضخ له من مال الأوقاف بنحوخمسين جنها ، وكنت أذهب مع الشيخ عبدالحسن إلى الديوان فيقبضها والشبيخ عبد الحسن فى كل مرة يظهرالتأفف من تناول المعونة على هذه الصورة التى لا يراها تنفق مع كرامته وإباء نفسه .

وكان يلح على الشيخ على . . ( يقصد الشيخ على يوسف ) تارة بنفسه وطورا بواسطتى فى تعبين راتب شهرى مقطوع ( عشرة جنيهات فقط ) يريحه بها من عناء التوسط ومكابدة المعاملات الديوانية .

وإن انتساب الشيخ الكاظمى إلى الإمام المفق ، إن كان من ثأنه أن يحدث نموراً نحوه فى نفس الحديو ، فما كان قط ليحدث مثل هذا المترور فى نفس الشيسخ على يوسف ، فسكنا نتزه الشيخ عليا عن وصمة الفتور ، ولسكنا كنا واقفين وقفة الايجاس من حال الحديوعباس ، ثم ضاق الشيخ عبد المحسن بالأمر ذرعا ، فسكانه فى أن آخذ من الشيسخ على وعدا بإنجاز المسألة إما سلبا يربح النفس أو إيجابا يزيح العلة .

فتركت الشبيخ عبد المحسن فى غرفة التحرير ودخلت فى الشبيخ على وبلغته الرسالة كان يصحح مقالة للطبع ، فترك القلم من يده وتنفس الصعداء ثم قال : ماذا أصنع ياأستاذ ، انتهت القصة أمس، ووعد وعدا أكدا بإصدار أمره بتعبين الراتب، لكن لم أكد أبرح الباب حق دخل عليه بعض الناس .

فقال للحديو : رأيت فلانا خارجا من عندك فماذا يبغى ؟ قال : قررنا راتبا للشيخ عبد المحسن المحاظمي . فقال له ذلك الزائر : أنسيت أنه شاعر المفق ، وقد قال فيه من الشعر كذا ، وعرض فيك بكذا وكذا ؟ قال الشيخ على ، فما كان من الحديو إلا الشح برفده والنكول في وعده . فلما وعيت هذا رجعت إلى الشيخ المكاظمي فأخبرته الحبر فتأثر جد التأثر . وقال لى : أتعرف من هو بعض الناس ؟ قلت : لا . قال : هو أحمد شوق .

فقلت: الحيلة هي تحسين العلاقة مع أحمد شوقى ، فقارقته على نية اللقاء فيوقت نذهب فيه إلى كرمة ابن هانى ، وكانت السكرمة بنيت حديثا ، فذهبنا إليها وأرسل الشيسخ عبد المجسن بطاقته إلى البك فأجيب بأنه خرج . ومن ذلك الحين يئس من الحديو والراتب .

ثم اشتد به المرض ولازم داره فى (درب السكحكيين) وجعلت أتردد إليه فيها ، وكنا نقضى ساعات فى الحديث ورواية الشعر ، ومطارحة الأدب ، وأخبار الأداء .

والسكاظمى ينظم الشعر على طريقة شعرا، عرب الجزيرة من حيث متانة الأسلوب وجزالة الشعر، وكما أنه تفوق على شعراء زمانه بهذه الطريقة الفعلة، تراه امتاز عنهم أيضا في أنه يرتجل الشعر إرتجالا غاية في السلاسة لا محجة فيسله ولا تلكؤ، وإذا ارتجالا وقع شعره المرتجل في قالب طريقته الشعرية المطبوعة.

ومن ظريف أخبار بداهته ما اتفق لى معه ، ذلك أنه زارتى يوما بإدارة المؤيد ، فأبتدره زميلى الصحفى سلم سركيس بالعتب عليه لإغفاله تهنئته بزيه البلدى الجديد .

وكان من خبر هذا الزى أن سلما تضايق من اللبوس الأفرنجي الحزق ولا سما ياقة القميص المسكوى ، وربطة الرقبة .

في كان منه إلاأن أعلن هجر هذا الزى، واصطنع لنفسه الزى البلدى: قفطان مشدود الوسط بالزنار ، وقد سدل فوق الففطان جبة بلدية مخضرة الوسط فضفاضة الأذبال .

وأعلن خبره فى الصحف المحلية مشفوعا برسمه ، وأخذ إخوانه يهنئونه وكان يقول: إنى أنا السكاتب الصحافي وقد تلقبت فن الصحاءة من سفرى إلى أمريكا ومعاشرة صحفيها ، أما زميلاى المنفلوطي والمغربي فليسا صحافيين بالمدني المنفود من كلة الصحافة ، الغربي كانبعالم ، والمنفلوطي كانبشاعر ، فلما دخل علينا السيد السكاظمي وأسمع سلم عتب علمه قال له :

إلق دواتك واقرب وخد أداتك واكتب

ثم جمل يرنجل شعرا في مدح سليم ووصف زيه الجديد عليه وهو يكتب حقى إذا طال نفس القول اعترضته أنا قائلا : أرى أنه سيكون لهذه الفصيدة نبأ عظيم فلم لا يكون لى فيها ذكر وأبا ثرائسكما وشاهد حادثتكما ؟

( ١٧ ــ النمرق في فجر اليقظة )

فتحول الـكاظمى عن سلم وأقبل على وخاطبى ببضعة أبيات من شعره المرتجل على وزنه وقافيته ، ثم عاد إلى إعام الـكلام مع سلم حق أكمل قصيدة بلغت الثلاثين بيتا .

وتحدث « طاهر الطناحي » عن لقاء مع الـكاظمي :

دعیت إلی غرفة أعدت للنوم ، وسرعان ما تأثرت نفسی حین رأیت شیخا رسح الفامة جالسا علی فراش المرض ، ثم بدأ مسامر نه معی فقال : قد تحسب آنی ولدت منذ ثمانین سنة لما تراه من مظهری ورأسی المشتعل ، ولسكن الحقیقة أن ولادتی كانت ۱۲۸۹ هجریة أی منذ ٥٩ سنة ببعداد فی محلة الدهان ، وینتهی نسی من جهة الأم إلی الإمام موسی السكاظمی جد الشریف الوضی .

أول قصائدى :

\* أيها الرامى وما أجرى دما \*

قال :حدث أن حضر الإستاذ جمال الدين الأفغاني إلى العراق منفيا من ايران القاحتفيت به وجعلت أناصره ، ومن ذلك الحين النفت إلى الأنظار. فقلت في نفسي اما دام النظر قد النفت إلى ؟ سأرحل إلى بني لام. . ووضعت صندوق أوراق عند صديق لى ، فخاف من اعتداء البوليس ، فألقى به في دجلة ، فأسفت لأن به شعرى وتشرى. وذهبت بعدها إلى الخليج الفارسي شمإلى الهند وفي ١٨٩٩ رجعت من الهند إلى مصر . . وفها زارتي على يوسف وأحمد خلوصي وحسن حماده . .

وقد سألى الشيخ على بوسف متجاهلا إياى :من الأستاذ وماذا يقصد من زيارته لحصر . فأجبته : غرب جاء هذه الديار ليستشفى بهواءها . . وفى اليوم الثانى رددت الزيارة إلى الشيخ على بالمؤيد ، وفى هذه الأثناء جاءت سيرة أحمد شوقى فتجاهلته بوسألت الشيخ على عنه فقال :

إنه شاب ينظم الشعر وجاء بديوان فقرأ منه :

خف كأسها الحيب فهى فضة وذهب لى أن قال:

٠٠ عاظــــل ومختضب

فقلت لو قال ، ناصل ومختصب ، لسكان أحسن لأن المختصب يقابله الناصل . ثم أردفت: هذاكلام (فىالنقد) عرفناه من أفواه الناس، فقال الشيخ على : رائحة الزهر تنم عليه ، ياشيخ عبد الحمسن هل تظن أنى لا أعرفك . وهنا جاء شوقى فتعارفنا .

وبدأ عهدى بمصر .. وأول قصيدة قلتها في مصر :

إلى كم تجيل الطرف والدار يلقع أما شعلت عينيك بالجزع أدمع اأنت معيرى عبرة كلا ونت يمخزها مرح الفسرام فتسرع

وصور أنطون الجيل سهرات كرمة بن هانىء «دارشوقى» فى المطرية كماصورها سليم سركيس. قال الجيل :

« في كرمه ابن هاني، في مهيط الشعر وكعبة الأدباء ، في منزل شوقى بالمطرية ، بين مثلاً لي. الأنوار ومتفتح الأزهار ، على رنات العود والقانون ، ونغات المنشدين والمطربين ، تحت الحاتال الجميلة ، والسرداقات الفخيمة ، التقت جماعة من الوجهاء والأدباء مساء الحميس ، فالتقت الحلقات حول وزير جليل أو شاعر أديب أو منشد مبدع ، والمضيف السكريم يتنقل بين هذه الحلقات فسكانت ليلة سمر وأنس وسماع وريده ، والزمان عملها صنين ، وفي الحديقة الفناء مدت الموائد المتقلة بألوان المسلمام وأنواع الشراب ، وكانت فترة أنشد خلالها أحد المنشدين غزلية شوق :

### « مضناك جفاه مرقده »

وبعد أن تقضى هزيع من الليل أخذ القطار يقل المدعوين أفواجا عائدا بهم إلى مصر »

أما سليم سركيس فقد رسم هذه الصورة :

« كرمة أبن هاني » كما رأيتها في زيارة حاصة :

فى صدر القاعة صوره النيل على أجمل ماتشتهى العين ومن فوقها إطار جميل كتب خيه بخط فارسى بديم الاتقان الآية ﴿ أَلِيسَ لَى مَلْكُ مَصِر ٢٠٠ ﴾ .

وإلى الىمين صورة مكبرة لوالد شوقى بك ، وعلى اليسار صورة حيالية تمثل الحب ،

وهناك صورة مكبرة من صنع زولا يمثل شوقى بك وهو مريض فى باريس أيام كان. يتلقى العلم فيها ، وهنا وهناك كتابات جيلة :

وعلمت أن شوقى بك أطلق على منزله الجميل فى المطرية اسم كرمة اب هالى. لأن حديقة المنزل حافلة بأشجار الكرم ،والشاعر يقول:

« إن تكن شاعرا فكن كابن هانىء »

وفى هذه السكرمة أقيمت (فى نوفمبر ١٩١٢ )حفلات السرور والفرح بمناسبة زفاف أمينة هانم كريمته على عزتاو حامد العلايلي وهذه الحفلة تعد من أعظم وأكمل الحفلات لأنها حفلة يصاحبها الفدير الصافى فى الفاف الغاب :

وتحدث سليم سمركيس فى عام ١٩١٠ عن مجلس ضم أحمد شوقى وطائفة من الأدباء ، وكان المغنى ينشد القصيدة التى مطلعها :

ياليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده

وهي لابن البار المتوفى ٢٥٨ .

وكان لها وقع عظيم فى النفوس ، فطلب أحد الحاضرين من ( أمير الشعر ) أن ينظم شيئا على هذا النمط للانشاد :

فوعد أن يفعل ثم زاره المقترح وذكره وعده ؛ فنم يتأخر وأملى عليه هذه. الأبيات المسجمة عذوبة ورقة :

مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده

عارض دونى قصيدة البردة : للشيخ شرف الدين أبو عبدالله محمد البوصيرى المتوفى سنة ٦٩٦ ، ولم يخف على شوقى وعوره المسلك فأشار إلى ذلك قائلا :

المادحون وأرباب الهرى تبع لصاحب البردة الفيحاء ذى القدم الله يشهد أنى لا أعارضه من ذا يعارض صوب العارض العرم وقد صور « شوقى » كيف كان للحرب العالمية الأولى أثرها فى حياته وشعره قال:

لما وقعت الحرب العالمية السكبرى وشمل العالم هذا الاضطراب الشديد و انضمت تركيا إلى الألمان عمدت بريطانيا إلى قلب نظام الحمي في مصر و اعلمت انتهاء حكم الحديوى حلمي الثاني ثم أخذت تنفي عن مصر كل من لهم صله به. فأمر تن بالرحيد إلى أسبانيا في همت عائلتي و اصطحبت مكتبي وسائر مرافق، وغادرت مصر إلى برشاونة وهي ثغر على شاطى. البحر الأبيض يشبه مرسليا في المدنية والرقى . ويكاد ينم عما كان فيه من سالف الحضارة العربية في عهد الدولة الإندلسية . ترات بوشلونة مع عائلتي فأدخلت أولادى بعض مدارسها الراقية ، ثم عكفت على قراءة كتب الأدب العربي في غير أوات النزهة ومشاهدة السيم ، فاستوعبت منها مالم أكن قد استوعبته ، وطالعتها كلمها حك أكاد أفول إنه ليس في الأدب العربي كتاب لم استوعبه خلال السنين الحس

وقد ساعدنی ذلك طبیعة الجو اللطیف الذی یشبه جو الاسكندریة ، وفی هذا الجو وذاك الوسط نشأت نشأت أخری فی الأدب العربی ، واستأنفت دراستی له بعنایة واهمام وتوفرت علی ویاضة الذهن فی ثمرات الفرائع العربیة ، نثورها ومنظومها ، فحصلت منها علی ثروة لم أفز بها من قبل .

وكنت فى خلال ذلك أكتب مايعن لى من نثر أو شعر ، فألفت جزءاً كبيرا من «أسواق الذهب » ونظمت قصيدة تاريخية تبلغ الف بيت عن دول العرب من الجاهلية إلى نهاية دولة بنى عباس » .

فلما عاد شوقى عام١٩٣٣ تحول من المطربة إلى الجيزة ، فأقام فىالطرف الأفصى من شارع الجيزة على الشاطىء الأيسر للنيل ، وعاش فيها ما بقى من حياته وفى هذه المرحلة يصور أحد المقربين إليه كيف كان ينظم وبفكر :

يقول سكرتيره « محمد عبد الوهاب » وهو غير سمية الفنان تلميذ شوقى وصفية : إن شوقى كان يضع شعره كما تضع الجبلى ولدها . ويعانى فى ذلك مثل الأمهات ، كان شوقى عندما ينظم الشعر يمشى فى الشوارع على غير حدى ، وفى هذه الانتاء لو زلزلت الأرض زلزالها لما أحس شوقى ،

ولو ما أنه أى سؤال لوافق عليه . لأنه لا يسمعك ولا يراك ، ويظل يمنى دون وعي ، وعيناه را أنه أي سؤل له أنه وجد وعيناه را أمنان وشفتاه ترتجفان ، وأنامله تتحرك في عصية إلى أن مخيل إليه أنه وجد ما يفتش عنه ، فدخل المهمى ، فلا يحد صالته فيعود على عقيبه ، كأنه شعران مايبعث عنه أصبح وراءه ، ويظل يمنى ويدور كلاجاجة التي تريد أن تبيص إلى أن ببيط عليه الوحي، فعند ذلك يقع شوق على أول كرسي يقابله فإذا هو أنهس خلق الله ، وترى عليه الوحي، فعند ذلك يقع شوق على أول كرسي يقابله فإذا هو أنهس خلق الله ، ولا يلبث أن المرق يتصب من جينه ويداه ترتجفان وهو يلهث كأنه خارج من معركه ، ولا يلبث أن تنجى القصيدة في راسه ، فإذا آوى إلى مترله وانصرف إلى غيره ، وهكذا إلى أن تنجى القصيدة في راسه ، فإذا آوى إلى مترله بعد نصف الليل طلب كأساً ، وأملى على كانب ه ما نظم ، ثم يبدأ طور الصفل والتهذيب .

وكان الشيخ التفتاز الى من أصدقاء طفولة شوقى ، وكان فى « حى الحنفى » مشرق شباسهما ، يقول التفتاز الى :

ألفنا منذ نشأنا أن نشهد «حضرة» السلطان الحنني فجر كل يوم، وقلما انقطمت عن شهد هذه الحضرة في أشد أيام الشتاء قسوة ، فإذا انبلج الصبح وأدينا الفريشة وساهمنا في مجالس الله كر وتلونا حزب البر لأبي الحسن الشاذلي وزرنا ضريح السلطان انصرفنا ، وكان شوقي هذا الروح اللهم يطوف بضريم السلطان الحنفي يسأل الله المفافرة ، ثم يوزع الصدقة .

وفى السنوات الأخيرة مرض شوقى فإذا بى أستدعى إلى قصره بالجيرة تليفونيا ، وإذا به مستلقى في خرقة نومه وهو على سريرمرضه، وإذا به يطلب إلى في ضراعه المؤمن الموقن أن أقرأ له يس والفاتحة في مقام السلطان الحنفى .

أما حافظ إبراهم فحكان موضع حفاوة الشاميين في مصر فقد كان عباً

لهم يردد ذكرهم فى شعره ، وقد أقام سليم سركيس حفلا لتسكريمه عام ١٩١٢ -وصوره على هذا النحو :

فی کرسیین عن یمین جناح المنصة ( فی لوکاندة کو نتنتال ) جلس أولا « شوقی » و إلی بمینه سلیم سرکیس و قبالتهما فی جناح المنصة الأیسر جلس حافظ إبراهیم و بحواره داود برکات ، وجلس فی الضلع الأوسط خلیل مطران ، وأحمد نسیم ، والشیخ محمد عبد المطلب ، وعبد الحلیم حلمی المصری ، و یوسف فهیم الکریدلی ، والشیخ محمد المهدی ، و نقولا رزق الله ، وجورج طنوس ، والدکتور شدوری .

وشرف الحفل حشمت باشا ناظر العارف ، وجلس عن يمينه السيد على يوسف مؤسس جربدة الؤيد ، ثم إسماعيل شرين .

وفى الصف الآخر الأستاذ الأكبر الشيخ سلم البشرى شبيخ الإسلام ، وعن يساره: إسماعيل البرعى ، إسماعيل أباظة ، على أبوالفتوح ، أدهم باشا، وحفى ناصف، نعوم شقير، عبد الرحمن أحيم ، جرجى زيدان وغيرهم عن لايسع المقام إبراد أسمائهم وكلهم جدير بالذكر لأنهم يؤلفون فى مصر دولة الأدب والعلم .

وانشد زکی مراد ابیاتاً علی توقیع الحان کمنجة « سامی افندی شوا » طرب لها الجمیع » .

وقد سبق المركبس سنة ١٩٠٨ ، أن كرم حافظ إبراهيم فى حفل فى فدقه شبرد. وأقده كثيراً من الجنبهات التى جمها من السوريين، ثم أرادفى هذه الحفاقان ينقده شيئاً من المال فعجز جبه، ولكن لم يعجز سعبه واسانه، فسكان الاحتفال واسطة للحصول على نفقة كسوة التشريفة مجانا، يقول: وقد سمت بعض السورين ينتقدون على حافظ أنه لم يشرفى قصيدته الآخرة إلى السوريين على أنهم هم الذين اهتموا به وأقادوا هذه الحفالة ، وماذا كان حافظ يقدر أن يقول أفضل من قوله فى

لَمْ تبد بارقة في أفق منتجع إلا وكان لها بالشام مرتقب

رادوا المناهل فى الدنيا ولو وجدوا أو قبل فى الشمس للراجين منتجع سعوا إلى الكسب محوداً ومافتئت فأين كلن الشاميون كان لها هذى يدى عن بنى مصر تصافحكم

إنى الحجرة ركباً صاعــــداً ركبو مدوا لها سببا فى الجو وانتدبوا أم اللغات بذاك السمى تـكتسب عيش جديد وفضل ليس مجتجب فصافحوها تصافح نفسها العرب

وقد عاش الشعراء زهرة كل ناد ، فما من حفل أوندوة ، سياسية كانت أوادبية واجماعية إلا كان لهم فيها جولة أو جولات . ظاهروا الحركة الوطنية منذ فجرها ، تمظاهروا الأحزابوالجماعاتوالهيئات المختلفة، وتخصص منهم كثيرون في الاخوانيات والاجماعيات وجنع بعشهم إلى الوجدنيات ، وجمع كثيرون بين ذلكوبين المراثى .

وكانت هناك ندوات تعقد فى الذهبيات يوم شم النسيم ، وحلقات تعقد حول أطباق المدس الأباظى ، وفى موالد الأطفال ، وزواج الأبناء .

وتخصص كثيرون فى تحية العاملات فى الحركة النسوية ومؤازرتهن ، وتخصصت بيوت بالحفاوة بالشعراء : كال عبد الرازق والأباظية فظهر شعر يطلق عليه الرازقيات مثلا .

أما الدعابات فقد كان لها مجال ضخم فى شعر مكتوب وشعر محفوظ ، يقرأ ولا يكتب ، وقد حفلت ندوة كامل كيلانى يمثل هذه النماذج التى تنصل بالنقد الفسكم كا إنصل شعر الدعابة نخراف الأضحية .

أما الاخوانيات فقد بلغت مطارحاتها غاية الدى بن حسن القاياتى ، وشفيق المصرى ، ومحمد الأسمر ، وكامل كيلانى ، وسيد ابراهيم والهراوى أحمد رامى وأحمد الزين ، ومحبوب ثابت ، وطاهر أبو فاشا .

وعرَفَ بالغزل الرقيق : على الجندى ومحمد الأسمر .

وهناك مداعبات الغارات الجوية ، والمخابى. والرقباء وأزمة المساكن ، وذلك خلال الحرب العالمية ..

بل إن هناك مداعبات حول كاوتش الحذاء الذي كان مختفياً إبان الحرب وفي

حذا يقول الشاعر محمد عبد الغنى حسن فى مطارحة إلى الشيخ محمد الأسمر: إنى مرسل إليك الـكوتشا ويدى من نداك ترعش رعشا ليتنى أستطيع إهداء نفسك لم تجد فى صفاء نفسك خدشا

ويرد عليه الأسير فيقول على نفس الروى والقافية :

هش قلبي ، لما بعثت وبشا بقوافى القريض ، بله السكوتشا ما طلبناه للحذاء وحاشا بل طلبناه فى الأضاحى كبشا

وكذلك « العصا » كانت موضع المسامرة والمطارحة ، فقد أهدى محمد الأسمر للشاعر على الجندى عصا وأرسل معها أبيات يقول فيها :

يا صديق وأنت نعم المربى قد بعثنا العصا فرب الزمانا لاتقل حسبه اللسان فما يكنى وإن كنت بيننا سعبانا

وقد رد « على الجندى » فقال :

قد أتننى العصا فكانت آمانا لى مما أخاف واطمئنانا تحفة من أخ نبيل السجايا لاعدمناه يتعف الإخوانا ماعصا تلك ، بل معاطف ربم تثنى غضارة وليانا

وفى كلصفحات التاريخ فى هذهالمرحلة كان الشعراء بارزو المسكانة يتحدثون ، ويهزون القلوب .

وكان شوقى ينظم شعره ولا يلقيه ، يختار له صوتا جهيراً كفكرى أباظه أو غيره ، وكان حافظ يلقى شعره فيهز القلوب بطريقة الأداء قبل السكايات ، وكان حافظ لا يلتي شعره حتى يسمعه لواحد واثنين وثلاثة ، يغير فيه ويبدل ، محاولا بلوغ أقصى القوة في إحداث الهزة النفسية في نفوس سلميه .

-وكان أحمد محرم وأحمد السكاشف يعيشان فى خارج الفاهرة ولسكنهما كانا كأفر اس الرهان فى كل مناسبة وحفل، وكـانت الصحف اليومية تحتنى بالشعرو تنشره فى صحفاتها الأولى ، وكانت جريدة السياسة تدفع خسين جنيها إلى الجمعية الحيرية: الإسلامية ، عن كل قصيدة ينشرها شوقى بها ، وكان الهراوى والماحى والأسمروطى الجندى هم أبرز شعراء الندوات فها بعد حافظ وشوقى ومطران .

وجاء جيل من شعراء الفسكاهة والمداعبات يتمثل فى عبد الحميد الديب ومحمد. مصطفى حمام وحسين شفيق المصرى وبيرم التونسى وطاهر أبو فاشا . ولهم حصبات ضخمة من الشعر الساحر لم تجمع .

مراجع الفصل

مجلة سركيس — م ۱۹۱۶ و ۱۹۱۰. مجلة الزهور — م ۱۹۱۱ و ۱۹۱۰. ۱۹ ﴿ فِي آفَ قَ الرحسُهُ ﴿ ومن أفق «الهجرة» والرحلة تبدو صور أخرى ، صورة على الغاياتى وهو يغادر مصر مهاجراً بعد أن هوجم ديوانه « وطنيق » وقدم من أجله للمحاكمة ، وصورة شاب من مصر يذهب إلى لندن ليقابل مستر بلنت الذى انتصر لأحمد عرا في وأحضر له المحامين للدفاع عنه ، وظل ينافح عن مصر .

ومن آفاق الهجرة تبدو صورة المثال مختار .

. . .

وهذه صورة ( على الغاياتي ) بقلمه :

فى عهد الحديوعباس الثانى كانت تتنازع مصرسلطتان : السلطة الشرعية وسلطة الاحتلال . وفى ذلك الوقت بدأ الحزب الوطنى يطالب الحديو بالدستور ، وكان لى شرف المساهمة فى هذه الحركة حيث أخذت أنشر من فوق منبر الوطنية ، منبر اللواء الموضوعات المصرية الحماسية الملتمية .

فى سنة ٩ - ٩ (خطر لى أن أحجم قصائدى الوطنية مامانشر منها ولم بنشر فى ديوان خاص ليكون مرجعاً لمن شاء ، فى تلك الحقبة من تاريخ الجهاد الوطنى ، فعرضت الفسكرة على الشيخ عبد العزيز جاويش فحبذها وكتب لى بنفسه مقدمة الديوان ، بل لم يكتف بهذا ، بل استكتب الزعم محمد فريد مقدمة ثانية .

وكان الشيخ على يوسف يصدر جريدة المؤيد فى ذلك الوقت وكانت من أنصار الحديو ومؤيديه ومع ذلك فقد قدمت له نسخة من ديوان وطنيق .

وفى اليوم خرجت المؤبد بمقال للشيخ على كان بمثابة الاتهام الذى قذف بى عبر البحار ، فقال باسم قانون الطبوعات جاءنا شاب اسمه على الفاياتى وقدم لناكتاباً نترك الأمر لمن بيدهم الأمر لتقدير ماجاء فيه .

....idliana

ثم أورد أعنف ماجاء فىديوانوطنيق ، ومنه ما فلنه فى الحديو وما علقت به طى قانون المطبوعات الجديد الندى كان على وشك الصدور .

وما كاد المؤيد يظهر في السوق وفي صدره هذا المقال حتى أسرع الشيخ عبد العزيز جاويش وقال لي: إن الكتاب في طريق المصادرة وإنى في طريق الاعتقال ونصحني بالسفر إلى فرنسا له كي انضم إلى بقية الأزهريين الذين أوفدهم الحزب الوطني إلى هناك لاستكال ثقافتهم العالية ، فعارضت الفكرة بادىء الأمر واعتذرت بجهلي باللغة الفرنسية ، فاقترح على أن أسافر إلى تركيا وأشتغل هناك في جريدة عربية اسمها دار الخلافة فوافقت ، ولكنى لم أكن أملكملها واحداً، فسعى رحمه الله حتى حصل لى عند مدير إدارة الجريدة على عشرة جنهات مرتب شهرين ثم ركبت القطار إلى الاسكندرية .

وفى الفطار كانت جلسق مجانب ضابط تركى ، فلما حدثه بقسق : قال لى : أنا أصمنك إلى أستانبول وعندما سألنى حراس الميناء على اسمى ، وأنا فى طريق إلى سلم الباخرة قال لهم الضابط التركى : إنه مجمود أفندى صالح ، ومررنا بسلام بعد أدى الحرس التحية المسكرية للضابط التركى .

ودخلت استانبول واشتغلت فى جريدة دار الحلافة ، وتنبهت الحكومة المصرية إلى قلمى فبها فأمرت بمنع دخولها إلى مصر . وكنت قد قدمت غيابياً إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بسبب وطنيتى وحكم على بالحبس سنة ، كا حكم على الشيخ جاويش بالحبس ثلاثة شهور ، كما حكم على محمد فريد غيابياً ، وحكم على مصحح المكتاب وناشره بالحبس أيضاً مع وقف التنفيذ .

وعلمت فى تركيا أن هناك فسكرة بتسليمى إلى الحسكومة المصرية فسافرت إلى سجنيف فى ٣ ديسمبر سنة ١٩١٠ وبقيت هناك منفياً حق ٢٢ يونيو سنة ١٩٣٦.

ولعل أطرف ما فى الموضوع أنى تسلمت من سويسرا عن ما يسع من كتاب توطنيتى المصادر فىمصر ، وكان ستة جنهات . وعشت فى سويسرا ، دون أن يفارقنى الحنين مصر إلى لحظة من لحظات الحياة . N/A

كنت طالباً أزهريا لاأعرف لفة أجنبية ، وجاهدت وحيدا للعصول على القوت ، كنت أقول الشعر وأنا في الحامسة عشرة من عمرى ، وأحضر المجالس العامة في بلدى دمياط ، وقد تعلقت بالصحافة إلى حد جعلى أنزع من بلدى إلى مصر ، وأعمل محرراً من الجوائب المصرية لخليل مطران وكتبت مقالا في الجوائب تحت عنوان الدستور أميرنا ، كان سببا في جمع أعدادها بعد أن وزعت لاستبدال المقال بغيره ، ثم خرجت من الجريدة التي كان يملكها إذ ذذاك ويديرها عطا عفيني ، انتقلت إلى جريدة اللاواء أعمل في الحزب الوطني ، وفي تلك المدة بدأت أجمع قصائب في الحزب الوطني ، وفي تلك المدة بدأت أجمع قصائب في الحزب الوطني ، وفي تلك المدة بدأت أجمع قصائب في الديوان .

اشتفلت بالصحافة فى دار الحلافة التى كانت تصدر بالعربية فى كنف حزب تركيا الفتاة وجاء فريد بكفاستأذنته فى أن أعود لأسجن إلى جانب الشيخ جاويش ففال : يجب أن يقل عدد السجونين واحدا ، ودخلت « جنيف » وأنا أتلق من الحزب الوطنى إعانة ثلاثة جنيمات ، أكبت على دراسة اللغة الفرنسية واستمر حالى حق اطلعت يوما فى جريدة البلاغ التى يصدرها إسماعيل شيمى فى مصر على دفاع محامى الحزب الوطنى فى قضية كتابى واتهامى فى أثناء الدفاع بأنى كنت دسيسة على الحزب من الشيخ على يوسف .

### حاوات أن أدافع عن نفسي . .

وكان عجزى عن معرفة اللغة الفرنسية سببا فى سد الأبواب أمامى ، وتراكمت الديون لصاحبة المنزل الذي كنت أقيم فيه ، وأخيرا وفقت إلى إعطاء بهض دروس فى اللغة العربية فى مدرسة بيرلنس .

وأخذت أراسل المؤيد من جينيف فأرسل لي بالوافقة بمرتب ثلاثة جنهات مواستمر عملي في المؤيد من ١٩١١ إلى ١٩١٣ حتى وفي الشبيخ على يوسف واشتفلت محرراً للشئون النمرقية في جريدة تربيون دى جينيف اليومية ، وهي أكبر صحف جينيف ، وكنت أكتب مقالا أسبوعيا للجريدة مقابل ٥٠٠٠ فرنك سويسرى .

وفى سنة ١٩١٩ قامت الثورة المصرية وحملت صحف سويسرا على أن تدافع عن قضية مصر . وفى عام ١٩٣٢ أنشأت جريدة مصرية فى قلب سويسرا صدرت فى o فبراير سنة ١٩٣٢ ·

وفي سنة ١٩٣١ أصحبت مراسلا للأهرام في جينيف وراسات (الجهاد).

. .

أما لطني جمة فقد كان طالبا في فرنسا وقد عن له في إجازة آخر الأسبوع أن صنع مغامرة رائمة . هي أن يقصد بريطانيا ليلقي السكاتب الحر الذي آزر عرابي : « بلنت » يقول :

كان عصر اليوم الآخر من شهر أغسطس ١٩٠٩ عندما رأيت الرحوم «بلنت» لأول مرة في قصره العتبق الفخم بجوار هورشام بسكس بجنوب انجلترا. فقد وصلت مع رفيق في السفر بناء على دعوة ، فسافرنا من لندن إلى هورشام ، وركبنا مركبة تجرها جياد الحيول العربية لمسافة ساعة تقريبا في وسط الحقول والأحراش النضرة .

\* \* \*

... وفى الساعة السابعة مساء دخل علينا رجل مديد القامة نحيف ذو لحية كثة ، يلبس الثياب العربية ، وبيده عصا ، فحيانا باللغة العربية بصوت جميل رقيق ، ثم جلسنا على المائدة لتناول العشاء ، وقد بهرنا ذكاء الرجل وحضور بديميته ، ووافر أدبه ، وبعد العشاء إنتقلنا إلى قاعة الجلوس ، وقد زينت بأثاث قديم ، وبها مذفاً من المرمر الماون .

وقد نقاوا إليها شجيرات بأسرها للاحراق فكان منظر الله الشجيرات وهى تحترق وذلك الشيخ الجليل العربي الثوب والمنطق وهو يتكام في صوء الله النار ، وذكرياته القديمة الجليلة الواضحة الجليلة بصدقها ودقتها بجملنا نتخيل أننا في إحدى خيام أمراء العرب الكرام .

دام هذا المجلس خمس ساءات حتى الأولى صباحا ، لا أذكر أنني قضيت أمتع

منها ولا أنفع أولا أكثر لذة ، فقد كان شوقى شديد لرؤية هذا الرجل العظيم الذي. كان قطعة حية من تاريخ مصر .

فلما سألناه عن عرابي ( وكان لازال على قيد الحياة ) قال : لقد انقطمت المراسلات بيني وبينه من زمن طويل . وعلى الصريين ألا يحقروه أو يمقتوه .

\* \* \*

وتحدث عن مصطفى كامل وكان قد توفى منذ عام ١٩٠٧ فقال : لقد كان هذا الشاب عجيبا Miraculous

وكان له حدة ذكاء ونشاط لم أر مثلهما عندكبار الرجال الأوربيين ، فقد كان عندى هنا في عام ١٩٠٦ (عام دنشواى) وكانت صحته ضعيفة . ولكنه بعد الفداء استمر يكتب أكثر من خمسين رسالة ومكتوب لأصدقاء مصر باللغة الفرنسية التي كان يجيدها كأحد أبناعها .

وقال عن «محمد فريد » الذي كان على قيد الحياة : إننى معجب به، بوصف كونه رجلا مهذبا من أسرة شريفة ، ولكنه سىء الحظ لأنه خلف زعيما عظما بنفسه ، ولم تكن لديه مواهبه ، إن فريد بك رجل طيب حقا ، وهو صادق أيضا .

وقال إنه لا بد أن يتحد العرب لتأسيس دولة حرة مستقلة ، وأن أخلاق العرب أعظم أخلاق فى العالم ، ولهذا فهو لايخشى عليها ضياعا ولا استعاراً .

واستأذنا في نهاية المجلس مراعاة لصحته وشيخوخته ، وكان يطيب لنا أن نبقى معه أياما مثنالية ، ولم تغمض لنا عين بعد فراقه وكانت الغرفة الت نمنا فيها حافلة بمؤلفات بيرون حميه فقرأنا فيها حتى الصباح .

وفى الصباح أفطرنا معه وزرنا معاً مرابط أفراسه وكان يذكر لناكل جواد باسمه ولقبه وسلسلة نسبه ، ووضعه العربى كقوله : (هذا محجل البمين ) وهذا (الأغر) وهكذا ، وبينها خيول بيعت بألوف الجنبهات فى أمريكا ، وعلمنا منه عرضاً أنديميش منفصلا عن زوجه (لادى آن بلنت ) حفيدة لورد بيرون ، وأن ابنه ( ۱۸ ـ المعرق في لجر البقفلة )

البكر مات في السابعة عشرة من عمره وأنه ليس لي سوى بنت واحدة ..

وهذه الزوجة هى التىوهبت أرضاً للشيخ محمد عبده بنى عليها بيته فى عين شمس وباع جزء منها ، وكانت لها ترجمة جيدة للمعلقات السبع بالانجليزية .

وقد محبت بلنت فى سفره وعاشت فى مصر وأنقنت العربية وقد اقترن اسم بلنت بالحركة العربية والدفاع عن عرابى ..

وقد ادعى كثير من المكتاب السوريين المقيمين في مصر من بعد ، أن بلنث لم يكن مخلصاً للوطنية المصرية ، وإنما كان جاسوساً للانجليز وكان وكيلا مهيجاً وأنه هو الذي أشعل نيران الثورة العرابية ليمهد السبيل لدخول الانجليز مصر ، واستمر هذا الدور طوال المدة التي قضاها المنفيون العرابيون خارج البلاد ، ولماعاد بعض أمثال الشيخ جدعبده و محمود سامى البارودى و نشر بلنت مذكراته (تاريخ الاحتلال البريطاني مصر ) للمرة الثانية مايو ١٩٩٧ . وكان الذي أعاد نشرها عبد القادر حزة ، بدأ الجيل الحاضر يعيد النظر في كل ما علم وسمع عن بلنث .. وأخير أظهر الحق .. إن بلنت لم يكن مهيجا ولا مستعمرا ، وقد توفي صيف سنة ١٩٢٧ في الثامن والسبعين من عمره . وقد أوصى أن يفسل ويكفن ويدفن على شبه الطريقة الإسلامية . وطلب عمره . وقد أوصى أن يفسل ويكفن ويدفن على شبه الطريقة الإسلامية . وطلب على سجادة شرقية تمينة ..

\* \* \*

يقول أحمد الصاوى محمد أن فرنسيا تحدث إليه فى باريس سنة ١٩٣٦ . من المثال : محمود محتار :

قال الرجل الفرنسى: إنه زميل لى وهو فنان عظم وقد ابتكر ما جعل هناك شيئاً اسمه «الفنالمصرى الحديث»، ولكن له قضية أخرى ربما جهلتها وجهلها أبناء وطنه فاذكرها عنى ، وقل عنه أنه بقدر ما هو أستاذ فى الفن ، فهو أستاذ فى المجد والاخاء.

يقول الصاوى : كنت أرى مختاراً كل يوم تقريباً قبل سفره الأخير إلى باريس، «ذلك السفرالمشؤوم الذى رجع منه جريحاً لم يلتُم له جرح ، ولم يطمأن له جنب على فراش ، عرفت فيه قلباً كريماً وعقلاً كبيراً .

وهو ليس الحفار الذي يملك الأزميل ثم يضرب فيخرج تمثالاً ولكنه رجل مثقف موزون واسع المعرفة غريز الاطلاع فهو ليس مثالاً اتفاقاً ، ولسكن عرف سرمواهبه فغدى أصلها ودرسه .

قصد بارس فى أواخر سنة ١٩١١ . بعد أن تم دراسة الفنون الجميلة فى مصر مبعوثاً وله ١٩ سنة .

ولما دخل مدرسة الفنون كان لابد له من دفع ضربية الدخول ، هذه الضربية هي طاعة الناميذ الجديد للتلاميذ القدماء طاعة عمياء مطاقة ، أما الذي لا يطبيع فيطرد شر طردة ولو بالاضطهاد. ولامندوحة للجديد من أن يدفع للقدماء تسكاليف دعوة يشربون فيها نبيذاً وبأ كلون محاراً وخبراً ، فشدوا وثافه إلى كرسي ووضعوا على رأسه تاجاً من الورق على شسكل فرعوني ، كتبوا عليه رمسيس الثاني وحملوه على نقالة رفعوها على أكتافهم ، وخرج موكب الطلبة في جموع غفيرة يتقدمهم من يفسح لهم ، وساروا كذلك إلى عرض الطريق حتى كنيسة سان جرمان في آخر شارع بونابرت . وكان المطرية ساقط على جسده الماري وهناك وضعوه على خوان في المقدى وطلبوا طعاماً وشراباً وجعلوا برمونه بالفضلات وقشر المحار وكأنهم يقدمون إليه الزلني والفرابين ، وتولى اثنان منهم إطعامه وهو كما سلف القول مقيد مغلول ، ثم انطلق الطائر الشرقي يشدو على أشجار الغرب ولايشكو المطر أو البرد والصقيع » .

ولفد كان لمختار في مصر أحاديث ، وكانت أحاديث النقد تجرى في ظل كشف الستار عن تمثاله « نهضة مصر » وكان أشد الناقدين سخرية به هو المرحوم إبراهيم عبد القادر المازني يقول :

«هذه الفتاة المنصوبة إلى جانب أبي الهول لا أفهم معناها ولا أدرى لماذا يقيمها

المثال هناك ، ويضنيها بهذه الوقفة المتعبة ، ولوكنت أنا مختاراً لاستغنيت عنها جملة ، ولا خترت بأبي الهول وحده ، لأنه إذاكان المراد الرمز إلى أن مصر تنهض فإن أبا الهول بمفرده حسب من شاء أن يرمز إلى ذلك ، زد على ذلك أن قيام الفتاة إلى جانبه تخليط ، وذلك أنها على ما فهمت رمز لمصر الحديثة ، وعلى هذا يكون أبو الهول هنوانا على مصر القديمة .

وكان المعنى — على هذا — أن مصر الحديثة توقظ مصر القديمة ، أو أن مصر القديمة تنهض إلى جانب الحديثة وفى كنفها . وكلا المعنيين مستحيل يرفضه المقل ولا يسيخ معناه ، وأصح من ذلك أن هناك — أو هنا على الأصح — مصرآ واحدة تاريخها سلسلة متصلة الحلقات وأنها كانت قائمة أو متفترة ، أو ما شئت غير ذلك ، ثم هى الآن تستيقظ أو تنفض عنها غبار القرون وتهم بالنهوض » .

هكذاكان يقال عن مختار في أوربا ، وهكذا كان يقال عنه مصر <sup>(١)</sup> .

. . .

ومن آفاق السياحة فى هذه الفترة ترى عشرات من أعلامنا يكتبون فى الصحف عن رحلاتهم ، ولسكنى لم أر أرق فنا وأجمل بيانا وأطرف روحا من محمود رشاد رئيس محسكة مصر وشقيق أحمد زكى بشا شييخ العروبة ، فقد كانت كتابانه حافلة بالجديد ، له رحلات إلى فلسطين والشام وجنوب فرنسا والحجر ورومانيا وتركيا والسويد والترويج .

ولعله أول شرقى وصف الشمس فى منتصف الليل ، فى رسالة للمؤيد (أغسطس سنة ١٩٠٤) وله أحاديث نصرها فى الأهرام ١٩٠٨ أطلق عليها « المارسليات » تحدث فيها عن مارسيليا .

ومن طرائفه قوله : إذا دخلت أى قهوة من قهاويهم فاحن الرأس قليلا علامة السلامة ، ولا تتسكم في مشيتك أبدا ، ومق جلست فلا تسكثر من القيام والقمود ، ولاتسلم في الفهوة على من لاتعرفه باليد ، بل اكتف بالإشارة مع بشاشة في الوجه، ورقة ، وإذا وجدت كرسيا مائلا على ترابيزة فلا تجلس عليه لأن ذلك علامة عندهم،

(١) أقرا كتابنا • أعلام ورجال اقلام » حيث يدام مختار عن نفسه .

على أن للكرسى صاحب سيأنى ، وإذا تسكلمت فبصوت منخفض ولا تحدق بصرك فى الداخلين والحارجين .

فإذا دخلت قاعة الاستقبال ( الصالون ) فلا تدخل متجهما ، بل برشاقة ولطف من غير تصنع ، وأن لا تشوش على من يكون من غير تصنع ، وأن لا تشوش على من يكون منهمكا فى القراءة والكتابة . ولا يصح لأحد أن يكلم الآخر حتى يقول له بلطف : سامحنى ياسيدى ، ومتى أجيب عن سؤاله يشكر المخاطب .

ويقول: إياك ياصاح أن تجازف وتقص أظافرك عند حلاق فى أكس أو فى غيرها من مدن أوربا، وعول على قصل وقل غيرها من مدن أوربا، وعول على قصك وقلم أظافرك بنفسك، فإن قصأظافر اليدين أجرته ثلاثة فرنكات أى أكثر من أجرة حلق الرأس والذقن معا، فاحمد الله على ما أنت فيه من الرخاء وادع لحلاق سيدنا الحسين وبابالمزينين بطول العمر والبقاء.

ويتحدث محمود رشاد عن كل شيء حتى الأكل:

يقول: إنى لني عجب من أن الأورباويين المشهورين بحسن النوق والتفوق في كل شيء يقبلون مزج مأكلهم بهذا الشحمالعسير الهمهم السكرية الطعم. صدقني إنه ليس في الدنيا أكل أفخر ولا ألذ من أكل المصريين والأنزاك والشوام والمغاربة. وباقى الشرقيين . وإن كنت لا أنكر تفوق الأوربيين في تنسيق المائدة وآداب .الأكل وحسن الحدمة .

# مراجع الفصل.

ینسایر ۱۹۳۰ — البلاغ الأصبوعی ینسایر ۱۹۳۲ — الأهرام أغسطس ۱۹۰۶ — المؤید دیسمبر ۱۹۰۸ — الأهرام نوفمبر ۱۹۱۱ — الأخبار ۲۰ رئے ئل الأدبء



# رسائل الأدباء بين أحمدزكي وشكيب أرسلان

-1-

إلى (١) سيدى الأخ السرى الأستاذ العبقرى حجة الشرق صاحب السيادة : « أحمد زكى باشــا »

أمتع الله الأمة العربية بطول لقائه ..

ومن سر أهل الأرض ثم بكي أسي

بكى بعيون سرها وقـــلوب

لو لم يكن لأخيك من الناقب إلا أنه أخوك وأنت المعلوم فى خدمة هذه الأمة ، مكانك الراجح فى كل مكرمة ، ميزانك العظيم عندكل إنسان ، قدرك السائر في منازل السكال بدرك ، الحاص بك صدركل ديوان بما وعاه صدرك ، الذي امتلأت بمعارفك الأذهان نورا وفاضت بلطائفك العيون قرة والقبوب سرورا ، لسكان ذلك كافيا أن ينله معك الفرب والشرق وأن يشاطرك ألم هذه الفجيعة من دنى ونأى من الحلق ، فكيف وهو بنفسه ذلك الندب المهذب والعذبق المرجب والشهم الأروع والهام السعيذع الذي هو بدون أن يكون أخاك سيد فى العرب ونابغة فى الأدب يملأ الدلو عقد الكرب .

ولقد محصك الله بهذه المصيبة ، فانظر فأى كبد لم يحرقها البين ، وأى عين لم يقرحها الدمع ، وأى عيش لم ينعصه الشجو .

أحمد الله على وجودك لأنى أنذكر نفعك لهذه الأمة الغربية أحوج ماكانت إلى الرجال ، وأحمد الله على وجودك لأنى أنذكر به وجودى لا من قبيل التنظير بل من

<sup>(</sup>۱) في العزاء بوفاة شقيقه « محمد رشاد » .

قبيل التذكار . وأحمد الله على وجودك لأنناكلنا من سمار مجلس واحد انطوى حجيع إخواننا ونحن لا نزال نختلج فى الحياة .

فقد عرفتك منذ خمس وثلاثين سنة ، أيام كنت أحمد أفندى زكى ، ولـكنك منذ ذلك الوقت كنت ( أحمد زكى ) وأفضل زكى .

وكنت أرى فيك قطمة من بهاء مصر وصفحة من تاريخها وعنوانا من عناوين مجدها .

فمنذ ذلك الوقت كنت ترحل فى طلبالتحقيق والتقصى وراء آثار العرب وتعنى بإحياء ذكر السلف

ومنذ ذلك الوقت كنت تقول فتمتع وتسكتب فتبدع ، ومنذ ذلك الوقت كنت تكتب الأوابد السائرة ، وكان في بردتك الشاب الذي صار فيا بعد شيخ الحققين.

عرفتك منذ خمس وثلاثين سنة فى مجلس أستاذنا الإمام الحجدد فى هذا العصر الشيخ محمد عبده يوم كان رحمه الله ساكنا بعابدين وداره مصاقبة لدارخر يجه النابه النابقة الشهور منذ ذلك الوقت أخينا سعد أفندى زغلول .

وكنا تلك العصابة التى تعرفها والتى لا ينفك بعضها عن بعض الشيخ محمد عبده والشيخ عبد السكريم سليان وسعد أفندى زغلول . وحفنى ناصف وفتحى زغلول والشيخ على يوسف والسيد أحمد محمود وإبراهيم الوكيل.

وكنا نتردد طى الشيخ طى الليثى ، وكنت أراك لذلك العهد كثيرا فى ذلك المجلس الذى ضم من ضم من الأعاظم ، فلم يبق من هذه العصابة إلا ثلاثة أنت وسعد باشا وهذا العاجز، والحقيقة إنا قوم أدركنا قبل الأوان ونضجنا قيل الأتراب والاخوان فالطبقة التى عاصر ناها لم تسكن طبقتنا وإنما أدركناها بقوة السبق فكأننا عددنا فى طبقتين وعشنا فى حقيقتين . وكأننا غلظ فى التاريخ أو تقدتم وتأخير فى التقوم .

شکیت أرسلان مرسین ه أغسطس ۱۹۲۵

# من شكيب إلى ذكى باشا

عرفتك في مصر سنة . ١٨٩٠ في مجالس أستاذنا الإمام أكرم إليه منواه ومنزل . سعد زغلول ، وكنت في ريعان الشباب وغضاضه الأهاب .

وبعد ذلك بسنوات ذهبت إلى أسبانيه يستقضى أثار السلف فذكرتك فى كتابى آخر بنى سراج ، ثم تلاقينا فى سنة حرب طرابلس وزرتك فى دار السكتب الملوكيه ، وكان عندك شاب أعمى قدمته لى إذ ذاك وهو الشيخ طه حسين فتح الله عليه ثم ذهبنا معا إلى ناحية الأهرام وزرنا بعض العرب النازلين يقربها وتشرفت بالحل العامر بالجيزة ، وكان الشيب فى مفرقك يومئذ يقدم رجلا ويؤخر أخرى .

فأما هذه المرة حسبها فى الصورة فقد تبد الشيب على سواه ، وملاً الهيب عيون الناظرين فإنه والشيب بسواء ، ولا أقول كل من شاب فليس بشاب ، وما بعد الصبا من نصاب لا سيا أن الفرق بيننا يا أخى الأكبر قليل وما نحن إلا من تراب،

قيل العباس !!نت أكبر أم رسول الله : فقال أنا أسن ورسول الله أكبر ، وأنا أقول أنت أسن وأكبر معا ، رلعل الثانية تشفع بالاولى .

أما أخى شوقى فلا يجب هذه التذكارات الماضية ، ولا يقدر هذا الناريخ قدرة وكأنه محاول أن يفالط الحساب فقد تلاقينا هذه المرة فى باريس على شوق شديد منى إلى . فإن آخر لقائى معه سنه ١٩١٤ فى الاستانة ومن بعدها لم يتح لى حظ لقائه فصادف اجتاعنا هذه الأيام أمر غريب ، وهو أن أول معرفتى به كان فى قهوة اسمها ( اركور ) بالحى اللاتينى من باريس . وهناك كنا نتحاضر ونسمر ، وهناك تذاكرنا فى طبع الجزء الأول من ديوانه ، فقال لى : ماذا أسميه فقلت له : سمه ( الشوفيات » ، لأنى أرى أحسن وصف له أن ينتسب إليك . وقد أسماه

« الشوفيات » ، كما أشرت عليه ، وذكر ذلك في مقدمة الكتاب .

ومن ذلك الوقت كان إعجابى بشوقى عظما وودى له صمما وكتبت إليه يوما :

لَّن كُنت أحمد شوقى إلى فما زلت أحمد شوقى إليكا حوى لك قلبى وداداً به أضن على السكل إلا عليكا

فلما تلاقينا هذه النوبة كان ذلك أيضا فى قهوة ( أركور ) مصادفة بدون تعمد فقلت له : أفلا تتذكر يا أخى أننا اجتمعنا هنا لأول مرة معارفننا منذ عب سنة ، أفلا تتذكر أنك ارتجلت عنها أبياتا أخرى « فى قهوة تدعى داركورا » .

فسبعان من أحيانا كل هذا العمر ، وأبقانا أحبابا على الدهر ، فأطرق شوقى إطراق من صك سمع ذكر الأربع والثلاثين سنة ولم ينبث بشىء ، فلحظت ذلك وقلت للعطقة التى كنا فيها منذ عرفت شوقى تفرست أن يكون سيد شعراء هذا العصر وذكرته في ابن سراح مستشهدا بشعره وقائلا أنه شاعر العصر وهذا من ٢٩ سنة فالنفت شوقى نحوى وقد أزعجته هذه الأرقام الفلكية .

وقال وقد تأثر عصبه « يا أخى تمسكك بالتواريخ هذه ليه » فـكدنا نستلتى من الضمك .

إلا أن شوق بك وأن شاب فوده فلم يشب فؤاده (مالك ولهذا الجناس المطلق)، ولقد كان في هذه السياحة ومعه عوده وعواده، دامت أفراحه ومواسمه وأعياده، ولسم أطرى لى العواد ووعدني بأنه يحضرلي غرفة في ناد، لسكنه بعد أن وعد وقرب زعم أن العود محرب، فلم أسمع مطربا ولسكن كلاما طبيا وسمعت أنه ذهب بعد ذلك على قهوة الجامع الجامع، وليس مكانه عن آركور ببعيد، وهناك أحيوا ليلة طرب وشبعوا في عاصمة الفرنسيس من موسيقي الطرب وحرموتي من أحيوا ليلة طرب وشبعوا في عاصمة الفرنسيس من موسيقي الطرب وحرموتي من هذا الأنس ولم أعلم السبب.

لوزان (٤ نوفمبر ١٩٢٦)

## من أحمد زكي إلى شكيب

ناشدتك الله يا شقيق الروح أن تعف عن هذه العادة وأن تكبح قلمك العطار عن المت والعجن في هذه المادة وإلا فما هذا الهيام يتذكر إخوانك بما قطعوه في وادى الآلام من طويل الأيام ومديد الأعوام .

وأما أنك تعرفني لعمرى ، فهذا ما لا أجهله وأما أنك تقول إن شوقى يحاول أن يغالط فى الحساب فلعلك إذا راجعت دفاتر الوالد الكريمة رأيت أن تضيف إليه من هو لك أعدى عدو وأصدق صديق في آن واحد وفي ثوب واحد .

واكن شوقى له ألف عذر وعذر ، لأنه يسبح فى يحور الشعر ويستخرج منه الدرر ، فلا غضاضة عليه فى تناسى السنين ، وإذا حاول العودة إلى الصبا والتصابى فإن العود أحمد .

وأنا راض تماما الرضاأن أكون الأكبر سنا (فقط) في انثالوث الثاني (شكيت شوقى ــ زكي ) .

ولسكنى أخاف سبب الاختلاف بيني و بين صاحبنا على أيكما يكون الابن ...

وها أمذا بصفتي (الآب) أعرض عليكما صلحا شريفاً بأن نكون كلنا سواسية في العمر والسن وأن تكون كلنا سواسية في العمر والسن وأن تكون لك أمارة الحسب والأدب ، وله أمارة الشعر على كل شعراء العرب ، وأما أنا فأكون رعية لكل منكما ، ولكن يبقي هناك ثالوث ثالث ذكرتنى به يا أخا العرب حينها ذكرت أيام الأستاذ الإمام ومجالسنا نحن الإنتين بين يده الكريمتين حين كان (سعد زغلول) يستيق مثلك ومثلي من متاهل علمه الذي حاكي به أكابر الآسلام في عصر المجادة والنور .

هذا الثالوث يتألف من زعيم مصر وزعيم فلسطين والحقير كانت.هذه السطور فأطرب سجال بيني وبين كاظم باشا ( الحسيني ) الذي لا يرضي مني إلا أن أنعته بولدى ، وإلا أن أدعوه . يا أبنى ، وأما « سعد » فلا خوف من ناحيته ، هو يتصابى ولكنه لا يمكنه أن يتصاغر .

وما دمت أنت فى لوزان قد نشرت وتنشر بساط الماضى الذى يحب « شوقى » أن يطوبه فاسمح لى بذكر قصة قد ضحك منها شوقى عنى زغلول وضحك زغلول على شوقى ، وبقيت الغنيمة لى إنا وحدى .

الواقعة كانت فى سنة ١٨٩٤ فى أرض سويسرة بالمدينة التى تسمونها أنتم جنيف وأسميتها أنا ( جنبرة ) (Ctenebra ) مثل الأندلسيين فى سابق أبامهم ومثل الطلاينة والأسبانيين فى هذا الزمان .

كنت أنا رئيساً للوفد الذى بعثه الحديو عباس ليمثل مصر فى مؤتمر المستشرقين فى أغسطس من تلك السنة وكان رفيقاى المرحوم عمر لطنى بك وأحمد شوقى بك .

واتفق إنى أصبت غنيمة حسدنى عليها « سعد » فأعزى شوقى بالحيلولة بينى وبين ما صار من نعمة الله في حوزتى ؛ فأوهمه شوقى بوجوب الاستعانة بالدينار فنفحه سعد بمائة من الفرنكات النهب ، وجاء شوقى وأخذ فى مسامرتى ثم طار وحده إلى حيث لا أدرى ولا يدرى سعد إلى الآن ، وبقى سعد يتملص من بعيد وقد فانه المال ولم يصطد غير الهواء .

وأراد الله أن يخلق لسعد فرصة لمطالبة شوقى برد المبلغ فقد تكفل شوقى نفسه بالاعتراف مهذه الواقعة منذ عامين .

« أحمد زكى »

### لوزان فی ۸ ینایر ۱۹۳۰

السيدالأخ الأستاذ أحمد زكي باشا أمتع الله بطول بقائه -

ذكر المرحوم المسيو ناصر الدين دينيه الفرنساوى المسلم نزيل الجزائر في كتابه عنى « الشيخ النبيل » . nobl vieillard فيا أخى لا يوجد شيء يهون على وقعها دلوكان بق حيا لسكنت كتبت إليه استغفر من هذه الجلة وأرجو أن يرفعها من الكتاب .

أنها غلطة منه بالبداهة ، ولقد جاءنى المسيو نا صر الدين دينيه ورآنى فى مكم وكنت مريضاً وتحدثت إليه والحرارة على تبلغ ٤٠ درجة وإذا كان الإنسان مريضا تمز وجهه وظهرت عليه الشيخوخة قبل أوأنها فالرجل الذى يعوده محسبه شيخا وليس بشيخ وإنما الشيخ من يدب دبيبا .. وما مرضت فى مكمة الأمن شدة الحر .

وعاودنى المسيو دينيه فرآنى تحت العباء والإعياء شيخاً وقد تر العصافى المساء عوجاء .

أما أنت فلا تهمك هذه القصة لأنه ينبغي لك زمن طويل حق تشعر ينقل كلة (الشيخ) فأرجو من الله أن يفسح في مدة شبابك . أنذ كريا أخى إذ كنا نسهر ونسمر في منزل المرحوم سعد زغاول في عابدين أغسطس سنة ١٨٩٠ ، وكان الأستاذ الإمام والشيخ عبد الكرم سلبان وفتحي زغاول وحفي ناصف رحمهمالله، وغيرهم ، وكان هذا العاجز منهم ، وكنت أنت طفلا تحبو بين الكراسي ، وكنا نتفرس فيك الخير ، لقد ذكرتك بهذه قبل هذه المرة . ومثل هذا التكرار يحلو ، ولكن الذي لا مجلو هو النعت بشيخ دون استحقاق ، ورحمة الله القائل وأطال بقاك .

أخى شكيب ..

أضاف الله أعمار حاسدك الأكبر والأصغر . وشائنك الأبتر إلى عمرك المدير الأوفر وجعلني فداءك .

وامتع بشبابك الحالد كلا من قحطان وعدناك وغسان ، بل كل ساكن بين غانه وفرغانه ، بل جميع اللافظين بالشهادتين وعفا الله عنك وعنى وعن المستشرق المسلمانى الذى شهد بما تجلى له من شيخوختك النبيلة من مضاء وعزيمة .

ثم ما لبث أن فر إلى جوار ربه المكريم لأكون (أنا وحدى) بازائك هدفا لسهام الملام التي تصدر عن براعك المعسول وعن قيمك السيال ، كما وصفك الواصفون بالشيخوخة .. وتناسوا ما أنت فيه من مرح الشباب .

فرحمة الله على ذلك المستشرق الذى اهتدى بعد البحث والدرس إلى الحق الظاهر فرأى النور الواضح ، أفتكون شهادة هذا الشيخ جريمة عليك تستوجب العفو منك والمغفرة من الله . . .

وما شهد الرجل إلا بما رأى وأين كات هذه الرؤية؟ في منبع النور ، في مهبط الوحى ، في مصدر الحق ، في مكة المكرمة ، في البيت الحرام .

أفأنت تزعم أن مثل هذه الشهادة نما يجوز تجريحه بسحر البيان الذي أودعه الله فى صدرك وبين شفتيك وعلى أطراف أناملك .

كلا ، ثم كلا ، أنهــا الحقيقة ولا شىء غير الحقيقة ، رآها الهـتدى شهد بها مثلنا .

خبرنى يا أخى الأكبر ، أى غضاضة عليك أن يكون شيخ الشيوخ سنا . بينا نعترف كنا بأنك فتى الفتيان نشاطا وعزما ..

#### من الآنسة مى إلى فريد وجدى

إنى مسرورة وأود أن أفضى بسرورى إلى شخص ما ، ولست أدرى لمساذا ذكرتُك فَكُنتُ أنتُ هذا الشخص، وسرورى بسيط راثق هيء، هو سرور الأعياد .

منذ حين سممت جارى المؤذن وقد أعد لليوم أشجى نفاته ، يهتف حي طي الفلاح ، الصلاة خير من النوم .

والصلاة التي هي وسيلة الاتصال بالباري جل وعلا ..

ولقد رأيت الشمس بازغة من وراء المقطم تطل علىمدينة الحلفاء الملفعة بأوشحة السحر، وكان للقاهرة وجهها المؤثر الخاشع الذي ستجده قبل الشروق وبعد الغروب، فسكانت الشمس حقما شجاعة في الإشراف على هذا الكنمان وتولى جلا. هذا الغموض . أليست الشجاعة الحقة في القيام بالواجب المفروض دون جهد .

الجو لألاء بنور الصباح الميمون وأنا أسأل كيف ..

واكن أليست الحياة هي اليقظة ، أوليست بوادر اليقظة مؤدية إلى النساؤل : ماذا ، كيف ، لماذا .

وبعد فهل أنت يا أستاذ ، تعيد على طريقة سائر الناس ، أم أنت اليوم كمكل يوم عاكف على دروسك وأبحاثك لنخرج تلك السكتبالق هي مجتمع يفنيك عن كل مجتمع ، ونصدر دائرة للعارف القرن العشرين الق يزيد قيمتها أنها عمل رجل فرد ؛

أما زلت منصرفاً لحديث الأرواح وحديث ما وراء الموت؟ أما زلت ترى « المذهب المادى » متهدما . فتقف على أطلاله لتخاطبنا عما وراء المادة متعا والمعنى مَمَازَجِينَ ويصبح الروح والجِسد لاصدين ، فلا يعمل الواحد منهما دون الآخر ، مهارجين ويصبح الروح واجسد رسدي أو ينفصل أحدهما عن صاحبه من فكر أو حس أو اندفاع . (١٩١ ــ النمرق في فجر اليقشة )

أنت نعمت طويلا لتأتى بشى. كبير جليل وربما صرفتك أعمالك عن مطالعة الصحف فتجهل أنى وجهت إليك هذا الخطاب .

ولكن حبدًا لو قرأت فسمعت مني هذا السؤال: علام جعل الناس غابة الحياة الأرضية «السعادة» ، من أين بجيء حاجتنا اللاحة إلى السعادة . وهل العلم والثقافة والرق إن هي سهلت وسائل الحياة الحارجية ، تجعل سعادة المرء الداخلية ميسورة ؟ أم هذه السعادة أقرب إلى النفوس في حالة الجهل والمعيشة على الفطرة لأن المطالب فيها محدودة ، والأفسكار معدودة ، والاهتمام قاصر على حاجات أولية في متناول اليد.

هل أنت بعدك وأبحاثك وابتعادك عن الناس أعرف منا بسر السعادة وأقدر على معالجتها .

#### من فريد وجدى إلى « مى »

أكثر ما سرنى فى كتابك البليغ أنك ذكرتنى يوم سرورك ، فمن اندى أدراك آنى أدين بمذهبالتفاؤل فى الحياة ، وأحب أن لا أذكر إلا حيث يذكر الأمل والثبات ، والوصول إلى أبعد الفايات .

أما سؤالك أيتها الآنسة الفاصلة : علام جعل الناس غاية الحياة الأرضية «السعادة» ، ومن أين مجيء حاجتنا الشديدة إليها ، فجوابي عليه ، هو أن السعادة هي في الواقع غاية الحياة فلمن أخطأها الناس فلأنهم تخطئون حقيقتها وتخطئون طريق الوصول إليها ، فهم لا يزالون يتحسسون من معني هذه السعادة حتى بجدوه ، وإذ ذاك يلوح لهم طريق الوصول إليها فيسلكونه .

تسأليني هلى العلم والثقافة تجعل سعادة المرء الداخلية ميسورة ، أم أن هذه السعادة أفرب إلى النفوس في حالة الجمل و المعيشة على الفطرة ، ومذهبي أن السعادة الإنسانية هي في العلم والثقافة والترق لا في الإخلاد إلى الجمل ولا في السكون إلى الفطرة لأن الإنسان بما غرز في طبيعته من عوامل معنوية لا يستطيع أن يقف في الحالة الثانية طويلا ، وإن وقف فيها ببعض العلل أرسل الله إليه من يزعجه عنها على رغم منه .

#### ٧ من مصطفى لطنى المنفلوطي إلى حسن أنور الموسيقار

وصلت إلى ، صر وقد شعرت عند وصولى إليها بشىء من الانقباض أشبه ما بجده الهارب من سجنه عقد إلقاء القبض عليه وإعادته إليه ، وسأطل زمنا طويلا متمثلا في ذهني جمال تلك الأيام التي نعمت فيها بنعمة الحربة والطلاقة \_ لا يقيدني مقيد ولا يسيطر من النظم والتقاليد ، أجلس في كل أرض ، وأفيء إلى كل ظل ، وأسير تحت كل سماء ، وأتحدث بكل ما يجول في خاطرى من جد وهزل وصواب وهذيان ، كانني أعيش في عزلة منقطعة ، لا تقع على منها عين ولا يطرق سمى صوت كالا أنسى ما حبيت جمال ذلك الصيف الرائع (راس البر) ومنظر كثبانه ورماله ، كالا أنسى ما حبيت جمال ذلك الصيف الرائع (راس البر) ومنظر كثبانه ورماله ، وأرضه وسمائه ، وبره و بحره ، ومواقع غزلانه ، ومراجع جارزه ، ومنظر لسانه وقد انتشر المصطافون فوق سطحه ما بين رجال ونساء ، وشبان وبنات ، يقبلون ويديرون ، صامتين هادئين ، كأنهم منظر من مناظر الصور المتحركة ، فلا ضجيب ولا ضوضاء ، ولا هتاف ولا دعاء .

وماكان صمتهم وسكومهم إلا لأن جلال المنظر وروعته قد ملكا عليهم شعورهم فاستغرقوا فيه استغراق العابديين يدى معبوده، والطبيعية مظهر من مظاهر الألوهية ومرآة من مراياها فإذا عبدها الناس فقد عبدوا الله وإذا أجاوها وأعظموها فقد أجلوه وعظموه ، فليت ذلك دام لى ولكنه لا يدوم لأن السعادة في هذه الحياة بوارق لاءمة تخفق في ظلام الليل ثم تختفي .

#### من المستشرق جولد زيهر المجرى إلى طاهر الجزائري

سلام إلى صاحب الشرف الباذخ والفضل الشامخ ، من هو المرجع للاماثل والأفاضل . والحاوى لأقصى معارج الفضائل والفواضل العالم ، العلامة الشبيخ طاهر ابن صالح المغربي الجزائري أدام الله فضله .

أما بعد فإن الإنسان مشتق من النسيان ، وبدوران الزمان عنا في قلبه أثر الإخوان . . . ومع ذلك أرجو أن أىمى من قلبكم خيال صاحبكم المجرى الذى كان يستجير بشأمكم في سنة ١٣٩٠ مقابسا من أنوار علمائها ، وكثيرا ما تداول بين فضلائها وأدبائها . وصاحبكم يوما فيوما مستأنساً بمحاورتكم ومذاكرتكم ، وكنا إذ ذاك \_ أنتم وعبدكم السكاتب \_ في عنفوان شبابنا متبحرينُ في العلوم الشريفة . مستغرقين في مجور الآداب الظريفة والآن هيهات بعد ممر سبعة وعشرين من الأحوال ، وهن عظمي واشتعل رأسي شيبا ، أما والله ما اندرس ذكركم وذكر الصاحبين المنيرين عن نفسي وفؤادي ، مع أني قد عيل صبرى بعدكم وتسكائرت هموى، ولكن المحبصبور ومعتمد على دوام ما جبل الله في قاوبنا من الحبة والمودة، أتجسر يا أيها العلامة أن أستفهم عن مسألة دمشقية لا أجد حلمها في السكتب التي تحت تصرفي مع شدة اشتباق لإزالة شبهتي في تلك المادة ، فذلك أني قرأت في (خلاصة المحتنى ) و ( سلك الدرر المرادى ) وغيرهما من الكتب التاريخية وطبقات علماء الإسلام أن الشبيخ عبد القادر بن مجمد بن سوار المتوفى سنة ١٠١٤ بعد رجوعه من مصر إلى دمشق كان أول من أنشأ سنة ٩٤٠ بدعة حسنه نقلها عن مصر وهي إقامة الجماعات الذكرية المختصة للصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا هذة الجماعات باسم ( الحيا النبوى ) لإحيائهم ليالى الأثانين والجمات بتلك الأوراد

.. لذلك فإنى أشتاق كثيراً أن تفضاونى بإخبارى عن المسائل الآتية . هل تستمر الجماعات المذكورة فى الشام ، ما اسمها فى اصطلاح الناس ، أين محل إقامة الجماعات الحيوية فى دمشق ، هل تتوارث وظيفة شيخ الحيا ، تفضل على يا أيها الشيخ بافادة شافى مثابا حميل التواب من الله السكريم الوهاب ، وتخبرونى أيضا عن أحوالـكم كلياتها وجزئياتها .

أما عبدكم فيشكر الله على ما أنعم عليه من خيره ، صابرا على البلايا ، إن الله مع الصابرين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وكتبه العبد الحقير الفقير اجناس كولد صبهر المجرى تحريراً فى بودابشت ٥ ذى الحجة من شهور سنة ١٣١٧ ﻫـ

#### من ألاب مارى انستاس الكرملي إلى مصطنى صادق الرافعي

( يناير ۱۹۳۷ )

إلى حضرة فخر بلغاء المصريين الأستاذ مصطفى صادق الرافعى ، رفعه الله أطى مقام . أيداً كلى هـذه بتأدية عبارات الشكر الصادق للهدية التى أكرمتى بها وانت نابغة بلغاء مصر على ما أعتقده فى صمم القلب . وأحسن دليل لذلك أنى اقتنت جميع مؤلفاتك وزينت بها خزانق ، فأرجع إلى مطالعتها الفينة بعد الفينة ، كا أردت أن أزه نفسى وأطربها وأريحها من متاعب الحياة ، إذن ؛ حل عندى « وحى القلم » محلا رفيعاً لما حوى من مختلف الموضوعات التى جاءت بأفصح عبارة وأبلغها ، بل تتعدى كل كاتب أن يأنى بفرعها ، ولا سما لأن أغلمها لم عمر في خاطر من سبقنا فى السكلام ، ولهذا اعتبرت دائماً الأستاذ الرافعى جاحظ العصر ، أو ابن مقفعه ، أو بديم زمانه .

وقد نصحت أبناء العراق أن يطالعوا ما كتبه أو يكتبه إذا أزادوا الجرى فالسبق في ميدان الفصاحة والبلاغة ورفيع الإنشاء فأخذوا بكلامى .

بقى أن أسألك عن أشياء لم أستطع أن أهندى إلها . . . الح . . وليس في هذا شىء من النقد معاذ الله ، وقد خطرت ببالى وأنا أتلذذ بتصفح هذا السفر الفذ فعسى ألا أحرم أنوارك المبددة للظامات .

#### من الدكتور عبد الوهاب عزام إلى ابنته

بنتى العزيزة «بثينه»

أكتب إليك من قرية في قم جبال سويسرة الشامخة إسمها «دبر جنشتوك» وقد أشحى النهار، والدجن مطبق ، والجو بارد، أحس منه مثل ما أحس من شتاء مصر إذا قرس ، وأنا أضع قلمي بين الحين والحين لأعرك كفي إحداها بالأخرى حق أحدن إمساك القملم ، فشتان ما بيني وبينسكم ، لا تقع الدين هنا إلا على خضرة أو زرقة أو بياض ، خضرة العشب الأثيث والشجر السكتيف ، وزرقة السهاء أذا تصحو وزرقة البحيرات ترى من قم الجبال بعيدة بعد السهاء ، وبياض السحب . يزت أنا وزميلي الأسستاذ أحمد أمين مدينة لوسرن من سويسره وأردنا أن نرك في البحيرة ، محيرة لوسرن إلى مكان قريب . فقيل كرسين فقصدناها على نرك في البحيرة ، محيرة لوسرن بالم مكان قريب . فقيل كرسين فقصدناها على باخرة صغيرة بين مناظر معجبة بل مدهشة من جبال نخالط قميها السحب ، ويزين سفومها حلل من الأشسجار ضافية في الماء ونظل من مرآه البحيرة منازل متفرقة أو قرى صغيرة كأنها أعشاش الطير بين أفنان الدوح .

\* \* \*

قلت لنفسى وأناعى الباخرة . . قد ركبت هذا البحر ( بحر الروم ) أربع عشرة مرة فلماذا لم يوح إلى شيئاً ، لماذا لم أصفه أو أصف حالى فيه بكلمة . . إننى حين أسافر إلى الشام أو العراق أو تركيا أو إيران أكتب عنها جهد القل ، وعلى قدر ما يوانينى البيان ، وتأذن لى المشاغل ، وإن لم أكتب راغباً فى الكتابة ، وتبقى فى نفسى معان ترد الإعراب عن نفسها أحدث بها نفسى وأصحابى بين الحين والحين ، فلماذا لم أخط حرفا عن البحر الأبيض وأوربا .

قالت نفسى بعد تفكير طويل : آنت رجل عصبى قد ملاً نفسك التعصب قفوسك العرب ولدينك الإسسلام فلست تبالى بغيرهما ولا تستلهم البيان إلا منهما . قلت هذا حق ، ولكن يحسن أن تصوريه صورة أخرى ، أحرى بك أن تقولى : إنك حينا ذهبت فى بلاد الشرق وجدت قومك ولغتك وتاريخك وآثار أسلافك فتفرح أو تحزن وتنبسط أو تنقبض ، ويجول فسكرك بين الماضى والحاضر فاخرآ أو خجلا ، راضياً أو ساخطاً ، داعياً أو ناهياً ، ولسكن أوربا وأهل أوربا ليس بيننا وبينهم من سبب إلا ما أصابنا منهم والا هذا الجلاد الدائم بيننا وبينهم .

هى أنى — وحقا أتول — أحس الآن فى نفسى معانى كشيرة يلهمنى إياها هذا البحر العظم الذى نبتت حضارة الإنسانية على شــواطئه وحوت أعظم وقائع البشمر صفحاته ، ولا يزال تاريخ البشمر يسكن إذا سكن وبهييج إذا هاج .

كم وعى الناريخ من حادثات على سواحل هــذا الم العظيم وعلى أمواجه ! ألم يكن للعرب فرق هذا البحر سلطان أعظم من لججه ، وعزمات أهول من أمواجه ، إن دولتهم لم تبلغ من عمرها خمس عشرة سنة حتى طمعت إليه ، ومدت سلطانها عليه ولم تبلغ العشرين حتى جالدت الروم فيه ، وحطمت أساطيلهم بأسطولها وشهد العالم أعجب وقائم البحار . .

العرب الذين لم يعرفوا إلا الإبل سفن الصحراء يغلبون الروم في بحر الروم ، أجل ؟ هزموهم في موقعة ذات الصوارى سنة إحدى وثلاثين ، ثم فتح العرب الجزيرة الشرقية ، ثم سارت من بعد أساطيل بنى الأغلب لفتح صقلية فاستولوا عليها حقبا طوالا . .

لقد جاوزنا البارحة جزيرة كريد الق سماها العسرب « أفريطش » وكان لهم فيها دول وغير .. وها هوذا مضيق سينا قد اقترب والسواحل عن يميننا وشمالنا تشتمل بالأضواء المثلاً لئة والمصابيح المنشورة بين السواحل والجبال ، وهو ، ونور الحق ، وجمال الشعر ، منظر رائع جميل في هـذا الليل الساجي ، والباخرة تشق طريقها متمهلة ، تأخذ ذات اليمين مرة وذات الثمال أخرى ، تتحرئ سيلها بين شعاب البحر وصخوره ، والمنارات تومض وتخبو ، تهدى السفن طريق النجاة ، وتحذرها مواطن العطب ..

إن السفينة تنجه شـطر الشهال الآن ، وها هو العطب أمامنا ، وبنات نمش الكبرى قد دارت إلى النهال وهوت قليلا نحو الأفق ، ونحن الآن فى المنسق ، فهذه إيطاليا إلى البمين وهـذه صقلية إلى اليسار ، اأستطبح أن أم هنا فلا أذكر قوى فى صقلية وسواحل أوربا وأفريقيا ، وما كان لهم من بجد مؤمل ، وعزة قعساء . ثم أذكر ما حل بساحتهم فى أرجاء العالم من العـذاب والحراب ، وبعد ، فقد جاوزنا المضيق وتركنا صقلية كما ترك الزمان تاريخ العرب .

## -17-

#### من زكى باشا إلى الرافعي

عزيزي الأستاذ الرافعي ..

كنت كتبت خلاصة وافية عن حرف الألف لوضعها في أول باب الهدرة ثم عن لى أن أرسلها لرجل في حلب عرف تعمّد في النحو وإذا به أعادها مع مقالة أخرى تدل على شدة تقعره ، وفاته إن الغرض هو الإلمام بكل أحوال الألف بلا شرح ، إلماما قاموسيا ، أرجوك نظر المقالين واختيار أحدها مع التنقيح والتصحيح أو الحذف والزيادة كما تراه ، وابقائه عندك إلى حين رجعتى من الاسكندرية وسلام لك. من الخلص أحمد ذكى .

من أحمد ركى باشا : رسالة مكنوبة على ورقة مستعملة تمزقة الأطرف ، ويظهرأنها كانت. غلاف رسالة اليه عليها خاتم ( حاب ) سنة ١٩٣٣

#### من مى . . . . . إلى جو ليا طعمه دمشقية

أصحيح أنك لم تهتدى بعد إلى صورتى ؟ أما أنا فإنى رأيت من صورتك خطى القلب الجواد والذكاء الوقاد . . .

إن هذا الذكاء ، وذاك القلب يخدمهما صفّ كبيرة من الحذق فى التدبير ، والمهارة فى التصرف ، هى صفة مزدوجة تبرز فى تنسيقك وتبويبك وزخرفتك .. أما صورتى المتوارية عنك فهاكها :

استحضرى فتاة سمراء كالبن ، أو كالتمر الهندى - كما يقول الظرفاء - أو كالمسك كما يقول من المامرية - أو كالليل كما يقول الشعراء . وضعى عليها طابعا سديميا عن وجد وشوق وذهول وجوع فسكرى لا يكتني ،وعطش روحى لا يرتوى ، يرافق أو لئك جميعا استعداد كبير للطرب والسرور واستعداد أكبر للشجن والألم - وهذا هو الغالب دوما . واطلق على هذا المجموع اسم « مى » ترى وجه من يساحلك الساعة قلمها .

### من على اللبني إلى شكيب أرسلان

من الشبخ على الليثى إلى الأمير شكيب سنة . ١٨٨ وهو فى الآستانة ٣ صفر ١٣٠٨ أى كتاب تضمن من غرر البراءة النحف ، وغدت درر بلاغته يجيد الادوات. تحف ، لكنات تنازل مرسلة الأمير شكيب فأعلى به مقام صديقه الحبيب ، جمع بين الأزاهر والزهر وأقام لن يجب عنه أطم عذر ، كيف الوصول إلى مخدراته وقد تحجيب بعوالى البراعة ككل عباراته .

ولها العذر إذا تحجبت عن شبخ فان ، ومن العجب أن يزفهـــا إلى مُعَانيه فتى الشباب أرسلان .

وما مضى من وقت أبان عن سعود طالع البخت ، أرجو الله عودة للمحب وأنت يهيجة لتتم لك نعمته وتحيا بكمهجته ، هذا وكل خلانك فى شوق إليك سائلوز مسلمون عليك وخصوصاً حكيم مصر وشيخ الأدب وقيما إذا قال أو كتب ، الذى تسامى مجده ، وما ترنم بذكر محد أحد إلاعرف بأنه عبده وصفية السكريم الأغر سلمان ، وسعد العماية المهذب المحامى المعوان ، ومحرر هذا السكتاب رهيل الريف سمى قدرك العالى والفائر بالتشريف .

#### من محمدالمويلحي إلى سليم سركيس « عن مجلة سركيس »

بديع هذا الزمان « عجد المويلحي » و إنما قلت إنه بديع هــذا الزمان لأنه كان سـنة ١٨٩٤ يكتب في الجرأند مقالانه المدهشة تحت نوقبه البديع وكنت يومشـذ أصدر حريدتي في الاسكندرية فسرتني مقالاته وكنت أثني عليه وأسأله أن يحصل لجريدتي حصة من بلاغته فكتبت إلى ما نصه :

« وصلى بالأمس كتابك وصل الله به رحم الأدب فإذا هو وثيقة تسجل بفضلك وعلمك ، وتنادى بأدبك وكرمك . وتشهد أنك الهائم الموله والمشعوف المولع بحب الفضل وأهله ، ترصد نجومه رصـد الفلـكي نجمه ، وأنت متع الله به كالغائص في الرجاف لالتقاط الأصداف ، لولاه لم يعرف للبتمية أدنى قيمة ، ولم تنقل دور البعور إلى لبات النحور ، ولولا القارىء لاستوى القلم بالحجر ، ولولا الناقد لم يكن للمرق فضل على الورق ، ولولا صحة البصر لتساوى القمر بالحجر ، ففضلك على فضل المضيف على الضيف ، والصقيل على السيف ، ولولا مثلك لم تقم للأدب سوق ، ولم تعرف للفضائل حقوقه ، . . وذكرت أنك كتبت ولا معرفة بيننا فلا زلت سباقاً في حلبة المـكارم ، ولا غضاضة عليك في ذلك ، فلحمة الآداب فوق لحمة الأنساب ، وقرابة النسب لحم ودم ، وقرابة الأدب روح ونفس الخ. ه البديع »

ومق أعجبك ما ورد في كنتابه إلى أخبرك أن كتابة المدبدكلة على هــذا النسق من الفصاحة ، فقد أصدر اليوم كتابه « عيسى بن هشام » أو فترة من الزمن . . حَجَّعَ فيه مقالاته التي كان ينشرها نحت هذا العنوان في مجلة مصباح الشرق. .

وقدافتتح بدبع هذا الزمان كتابه بصورة كتاب كان قد أرســله إليه المرحوم

حجال الدين الأفغاني بخط يده منذ ١٥ سنة .

\* \* \*

حبيبى الفاضل : تقلبك فى شؤون الـكمال يشرح الصدور الحرجة من حسرتها ، وخوضك فى فنون الآب يربح قلوبا علقت بك آمالها ، وليس بعـــد الإرهاس إلا الإعجاز ، ولك يومئذ النحرى .

ولقد تمثلت اللطيفة الموسوية في مصركرة أخرى ، وهدذا توفيق من الله فاشدد أزرها وأبرم بما أوتيت من الكياسة والحذق أعمها. حتى تكون كلة الحق هي العليا ولا تمكن كالذين غرتهم أنفسهم بباطل أهوائها وساقتهم الظنون إلى مهواة شقائها ، وحسبوا أنهم يحسنون صنعا ، ويصلحون أممآ ، وكن عوناً للحق ولوعلى نفسك ولا نقف سيرك إلى الفضائل عند عجبك ، لانهاية للفضيلة ولا حد الممال ولا موقف العرفان وأنت بغريزتك السامية أولى بها من غيرك والسلام .

جمال الدين الحسيني الأفغاني

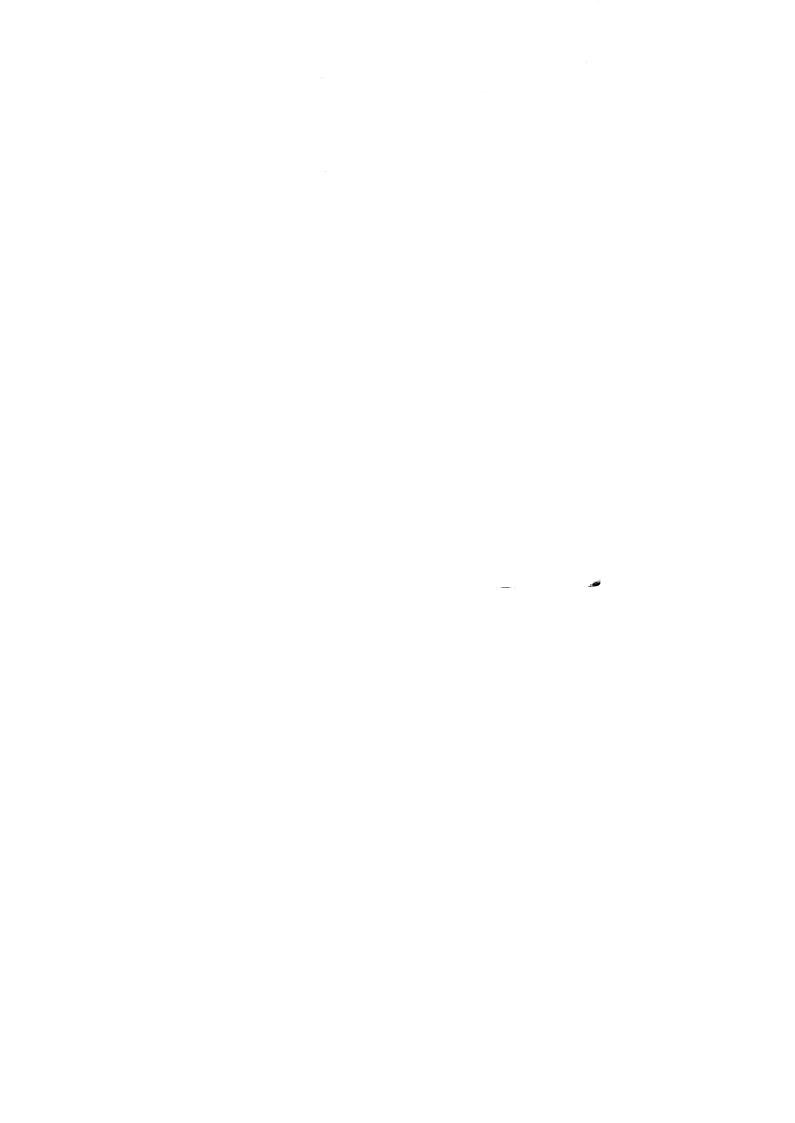

# ٢١ وُكرِياتِ الصحافَ في والطيرانُ

ر ٢٠ \_ الشرق في قجر اليقظة )

#### ذكريات الصحافة والطيران والعباسة

فى محاولة لسكى أرسم صورة العصر الذى انتهى فى أوائل الحرب العالمية الثانية حاولت مقابلة عدد من « المعمرين الأعلام » وقد أنيح لى أن أرى خليل ثابت وعزيز خانسكى رحمهما الله وأحمد غلوش ، وساطع المصرى وإحسان الجابرى والسراوى وعبد المجيد نافع أطال الله حياتهم . وفاتنى أن أرى القمص سرجيوس ، وكان من أبطال ثورة ١٩٩٩ وله فيها دور ؛ كما فاتنى أن ألتق به .

وخليل ثابت كان يمثل فى نظرى أقدم صحنى حى ، فقد كان مولوداً فى أغسطس سنة ١٨٧٣ أى أنه عند ما التقيت به كان على أبواب التسعين ، بادرنى بقوله : إن

هناك شيئان يفارقان الإنسان قبل أن يفارق الحياة هما السمع والبصر ، وكان يشر بذلك إلى الفعف الذي بدا على نظر، وسمعه ، غير أنى لم ألحظ أنه لا يسمع ،كان

محدثنى دون توقف وأمامه الـكتاب المقدس مع نظارة مكبرة يقرأ بها .

قال لى : لقد بدأت العمل الصحفى فى لبنان سنة ١٨٥٥ فى صحيفة لسان الحال ، ولدى خطاب من مارك توبن السكاتب الأمريكي ، فقد ترجمت له رواية اسمها ( بنسكنوت بمليون جنيه ) وكنت إذ ذاك فى الحامسة والعشرين أعمل مدرسا فى الجامعة الأمريكية » إنها رحلة طويلة منذ ذلك الوقت حتى سافر إلى السودان سنة ١٩٥٥ وبق بها إلى عام ١٩٥٧ ثم عاد إلى المقطم فرأس تحريره منذ عام ١٩٩٦ حتى عام ١٩٤٨ عندما اعتزل العمل .

قال لى : إن المقطم كان إنسكليزيا أول أمره ، ولكننى بعد أن توليت تحريره لم يعد كذلك ، ربماكان انسكليزيا أيام كرومر، هذا حق ، ولكنه بعد ذلك لم يكن . وقال: إنى لم أكن أحب الانجليز . وإنى لأذكر كيف استدعانى المستشار الانجليزى بالداخليه على إثر نشر مقال كتبته ملخصا لكتاب أحمد جمال باشا ، برر فيه موقفه من بهرب ، وقد أثار هذا ثائرة الانجليز ، فاما قابلت المستشار الانجليزي قال لى : إننا

قد أعطينا نسخة من هذا السكتاب للدكتور فارس نمر ولعلك سرقته منه ولحصت. هذا الفصل .

ودافع خليل ثابت عن نفسه وقال: إن هذا الفصل قد وصلى في رسالة من رجل لم يذكر اسمه ، وكان هو « على الغاياتي » الصحنى المصرى المهاجر إذ ذاك في جنيف ، فلما سألنى عن اسمه رفضت أن أذكره ، وقال خليل ثابت: إن من أدلة انصراف الانجليز عن المقطم، ماحدث في ثورته ١٩ ١ حينا هاجم المصريون دار المقطم وحطموا أبوابه وأدواته وحرقوا عزبة الدكتور بمر ، وكان بيد الانجليز تقدير الحسائر فلم يقدروا لذلك إلامبلغا تافها ، وابتسمت، وقلت : لعلمم أرادوا أن يغضوا في ظل توتر الثورة ، وفي المبالغ السرية ما يعوض !

وقال: إن المقطم كان يحتفظ بتقليدين هامين: لاكتابة عن الشخصيات، ولا نشر لإعلانات الحور.

فلما سألته عن أكبر نصر صحنى حققه قال : كان ذلك خبر الإفراج عن سعدز غاول من منفاه فى جبل طارق (أبريل ١٩٦٩) . فقد جانى مستر باركر مراسل الأجبشيان جازيت ليلة الأحد وقال لى : إن صحيفتى لا تصدر غدا ، وعندى خبر هام ، لعل المقطم يفوز بالسبق به ، قلت : ما هو ؟ قال : سيطلق سراح سعد زغاول الليلة وسيسافر إلى باريس . وحاول خليل ثابت أن يفعل شيئا ، والكنه لم يستطم ، فقد كان من المسير عليه إصدار ملحق فى هذا الوقت المتأخر .

ووضع يده على قلبه حتى الصباح خوفا من أن تسبقه صحف الصباح فلما لم يجد فيها شيئا سارع فأعد ملحقا في حجم الكف ، وزعه في الساعة العاشرة ..

وقبيل إصدار الملحق دق جرس التليفون، وكان الداعي هو يوسف وهبه رئيس الوزراء يطلب الدكتور صروف فلما قصد إليه قالله : إن لدى خبراً هاماً هو لـكم. إن سعد زغلول أفرج عنه أمس وسافر اليوم إلى باريس ، فلم يزد فارس بمر عن أن أخرج ورقه صغيرة من جيبه ، وقدمها لرئيس الوزراء الذي دهش لذلك وكانت الورقة هي الملحق الذي عمل الحبر . .

قلت لحليل ثابت : لعل هذا هو الملحق الذي اشتروا به عزبة الملحق المعروفة غابتسم وهز رأسه مؤيدا .

وحدثنى عن الشيخ توفيق البكرى فقال إنه كان محرز رتبة (ساحلتو) وهى درجة لا محصل عليها فى الامبراطورية الهابنية غيرعشرة أفراد ، وقد انزعج الحديوى عباس عندما منحها له السلطان عبد الحيد ، وحاول أن محصل طي مثلها لأحد أنصاره فقيل له : حتى يموت أحد العشرة ! وأشار إلى ما أصابه إبان مرضه العصبى ، فقال إنه جاء إلى دار المقطم ، ودعيت على الفور الهابلته ، وكان بتعشى فى الشارع جيئة وذهابا فى عصبية بالفة ، فلما لقيته أشار إلى فى حدة أن أركب معه فى عربته منطلقا إلى دار السفاره ، فلما ذهبنا – وكان اليوم يوم أحد ، استقبلنا السكرتير الشبرق ، واعتذر الدن غورست المندوب البريطانى عن لقائه ، عندئذ خرج وركب عربته التى تجرها الجياد المطهمة ، وأمر السائق أن ينطلق إلى باب الحديد ، فلما سألته فى ذلك قائلا إلى أين ؟ قال بكل بساطة : إلى لندن ؟ فابتسمت ، وقلت له : إن ذلك مستحيل اليوم ، إذ ليس فى استطاعتنا السفر بدون تصريحات وملابس ، وأن ذلك يكون مكنا غدا ،

ورأى خليل ثابت جمال الدين الأفغانى ، وما زالت صورته فى نفسه واضحة : قال ، إنه كان معتدا بنفسه أبلغ اعتداد ، حق أنه أورد فى حديثه كلة ( بقروت ) فاستغرب سامعوه ، فقال إنها على وزن « ملكوت » .

فلما راجعه أصحابه في ذلك ، قال في اعتداد ظاهر : إذا صبح للاعرابي الندى يعيش في الصحراء أن يوردكمة « ملسكوت » ألا يحق لجال الدين أن يقعل مثل هذا .

وتحدث عن «أبو الهدىالصيادى» ، وكان أحد دعائم قصر السلطان عبد الحميد ، وهو من حلب ، يكاد يكون ممثلا للعرب فى المملكة التركية فقال : إنه ليس والد توفيق أبوالهدى رئيس وزراء الأردن كما أورد البعض ، وأن ابنه حسن أبوالهدى كان يعمل مع الحديو فى قصر عابدين ، وقد تروج إبنه محرم أبو جبل ..

ووصفه بأنه كان شعلة من الذكاء ، عيناه تشعان عبقرية ، على الرغم من أنه لم يكن واسع الثقافة والعلم ، وقد استطاع أن يتقن التركية ويتسكلمها كأهلها . وأنه كان يقمى دار واسعة مفتوحة لسكل عربى ، يقدم إليها العرب من كل مكان فيجدون فيها طعامهم ونومهم أياما وشهوراً دون أن يسألهم أحد شيئا .

وروى كيف أن طبيبا من لبنان اختلف مع الجامعة بعد أن أنم دراسته فرمته من البكالوريوس ، فلما ذهب إلى أبو الهدى ، أرسل معه رسولا ، وكان يطلق عليه « الأفندى » إلى مدير الجامعة يقول له : إن « الأفندى » يوصيه بالطالب ، هنالك أسرعوا فعقدوا له امتحاناً خاصا ومنحوه الدكتوراه ، وكان . أبو الهدى قد عاهده أن يجعل جزاء ذلك معالجة كل فقير يأتيه مجانا .

ووصفه خليل ثابت بأن نفوذه كان بالغ الخطورة ، وأنه دافع عن العرب وأدى لهم خدمات جلى في عاصمة الخلافة . وسألنى خليل ثابت : هل تعرف كيف مات أبو الهدى قلت : مثلك من يعرف .

قال : لقد وضعوه فى برميل ، ودحرجوه من مكان عال حتى قتل ، قتله الاتحاديون عام ١٩٠٨ بعد تراجع السلطان عبد الحميد عن الدستور الذى أعلنه وحاول سجنه .

وقال: أن السلطان عبد الحميد مدفون في استانبول في مدفن حقير ، وفي أيامه الأخيرة كان يجلس مع شاه العجم .. ويبكيان السلطان الشائع ، ومن السكايات التي كانت بمنوعة في عهده : التليفون ، محمد سلطان مثلا لأن بها كلة ( السلطان )! وتطرق الحديث إلى السلطان عبد العزيز فقال : إنه يعتقد أن مدحت هو قاتله ، وقد كان يقول في الطائف وهو منفي بها : أنا خالع المسكين : مراد وعبد العزيز .

ومما يذكر أنه خلال حكم مدحت لسوريا (واليا) علق على الجدران قصيدة-ابراهيم اليازجي السينية التي ،طلعها:

« دع مجلس الغيد الأوانس »

وقال : إن ناصيف اليازجي والد ابراهيم هو أول مسيحي تعلم العربية باستثناء القس جرمانوس فرحات .

ومن فكاهات خليل ثابت التي تدل على حضور بديمية في مثل هذا السن قوله: إن مجلساكان يضم كرد على ، وأنه كان يهجو رجلا ، فإذا به يدخل المجلس فجأة فقال له بكل بساطة : لقد كنا نعطر المجلس بذكرك قبل أن تصل .

وقال : إن شكيب أرسلان كان يمدح خصوم أسرته آل جبلاط ، وأن كال جبلاط هو زوج بنت الأمير شكيب .

وعجبت كيف كانت ذاكرة خليل ثابت على هذا النحو من اليقظة في سرد الأحداث، ومحاولة إطرافي بمثل هذه الطرائف على طريقة الصحافة الحديثة، فلما سألته هل ألف كتابا قال: إنني أستغرب كيف يؤلف الإنسان كتابا كما استغرب كيف يبني الإنسان منزلا ليؤجره ...

ولنا هنا ملاحظتين : إن مقالات خليل ثابت في افتتاحيات القطم خلال ثلاثين عاما تعد في نظر الباحثين من أعظم الأعمال الصحفية .

فقد ذللت لأسلوب المقال الصحفى طريقا وأسلوبا وعبارات مستحدثة . الأمر الثانى : أن ما رواه خليل ثابت لا يؤخذ على علاته ، وفيه نظر .

\* \* \*

أما إحسان الجابرى فهو أيضا قطعة من التاريخ الحى ، فقد كان أمير قصر السلطان عبد الحميد (قصر دولما باغجة) قبل حادث إصدار الدستور الشانى عام ١٩٠٨، وشهد ثورة ما يسمونه جيش الحلاص الذى زحف على استانبول من الرومانلى بقيادة الضابط العراقى ، أو المصرى على بعض الروايات وحمد شهكت » .

وهرب إلى أوربا تطارده عدة أحكام بالإعدام ، وعمل مع شكيب أرسلان فى لوزان وأصدر مجلة العالم العربي بالفرنسية لحدمة القضية العربية . وهو من حلب ، ولد سنة ١٨٨٣ ، وسجن فى استانبول فى السجن الأسود شهرين بلا سؤال ، وكان لزنرانته فتحة ضيقة ، يسقطون له منها كل يوم بعض قطع مع البقساط وسطلا من الماء .

وقد سألته عن أعماق البسفور التي ترددكثيرا أن السلطان عبد الحيدكان يلقى إليها معارضيه فقال: إنها أكاذيب ، وأنا واثق مما أقول ، إن السلطان قد أرسل بعض معارضيه إلى سجون فى فزان أو حلب مثلا ، هذا صحيح .

أما أبو الهمدى الصيادى ، فهو ــ عنده ــ المع رجل وأزكى رجل ، بل إنه فوق البشر فى الذكاء ، وقد يلقى الفصيدة المرتجلة فى أى مناسبة .

\* \* \*

أما ساطع الحصرى فقد لقيته رفقة صديقنا وتديده عبد العزيز الدسوقى ، كان في الثانين من العمر ، في نزله ، وفي الطريق إلى غرفته رأيت صناديقه الشخمة وبها أوراقه ومذكراته ، لفته مشوبة بلسكنه تركية نختلف عن كتابته الناصمة . قلت له : كيف توصلت إلى هذا الأسلوب التحليلي الدقيق ، وخاصة في المساجلات والرد على خصوم آرائك قال : إن لذلك أكثر من سبب ، لقد بدأت حياتي بدراسة العلوم الطبيعية وانتقلت فيها من علم الحياة إلى علم النفس ، ومن علم النفس إلى علم الاجتاع ، ثانيا : إنى نشأت معلما مدرسا والتعليم الحقوهو تبسيط العلوم . وقال لي إنه بدأ كتاباته عام ١٩٩٣ ، وترجع دعوته إلى القومية إلى وقتأن عاش في البلقان وشهد دعوة القومية الأوربية في فجرها ، وشغل بها ولعل هذا هو سر انفسال مفهومه للقومية عن مفهومة للاسلام كأساس ثقافي وحضاري لسكل نهضة عربية .

\* \* \*

أما أحمد ابراهيم « السراوى » فقد لقيته فى داره فى أقاصى منطقة القلمة ، لقد كان السراوى رفيق خطا محمد فريد ، يقصد إلى مكتب فلا يدعه حتى يعود فريد إلى بيته ، كان إيمانه بالوطنية بالغاً ، وقد احتمل فى سبيل ذلك غبنا كبير! وكان آل السراوى من أهل الغنى واليسار . قصرهم السكبير فى الوايلى بالعباسية . وتجارتهم فى الأقمشة الحريبة مشهورة مذكورة . أما هو فقد هجر كل هذا . ومضى يرافق فريداً

حتى يذهب إلى بيته فى الساعة الواحدة صباحا فى شبرا ثم يعود مشيا على الأقدام حتى يصل الوايلى فى مطلع الفجر ..

فإذا جاء أهمله وقالوا له : إن لهم مشكلة قضائية برون عرضها على محمد فريد ثار وهاج : كيف تربدون أن أصرف محمد فريد عن القضية الوطنية الكبرى إلى قضية صغيرة ، وحين يقال له : لماذا لا تكتب على محملات : « متعهد نادى الحزب الوطنى » يرفض بشدة . . ويقول : إنها تكون متاجرة بالوطنية .

وقال دهشا :كيف نستغل العمل الوطني في كسب شخصي .

وإذا قال له الشيخ عبد العزيز جاويش : ياسراوى : لاتصرف كل وقتك ، اجعل لدنياك شيئاً ولوطنك شيئاً ، ثار مغضباً ، وقال : ياشيخ جاويش ، إن الوطنية درجات .

قلت له : كيف التقيت بالحزب الوطني !

قال : كان ذلك يوم جمعة ، عند ما صدر الهـدد الأول من اللواء ، كنت أسير مع والندى ، ورن اسم اللواء على لسان بانع الصحف ، وقرأت المقال الافتتاحى، وتركت والدى جرياً إلى دار اللواء أسأل عن « مصطفى كامل » ، هنالك قابلنى شاب طويل القامة ، أمام الدار ، يلبس ردنجوتاً ، فلما بادرته بالسؤال عن مصطفى كامل : قال ماذا تريد منه ؟ قلت : أريد أنا وهو أن نخرج الإنجليز من مصر ، فدمت عيناه وقال : أنا مصطفى . . وعانقى .

قلت : إن ذلك كان فى أول يناير سنة ١٩٠٠ ، قال بل فى ٢ يناير سنة ١٩٠٧ وعجبت من ذاكرته بعد ســـتين عاماً قال : فأدخلنى مصطفى كامل وقدم لى بعض الحلوى .

وفى سنة ١٩٢٣ كان السراوى يقود المظاهرات فى وجه سعد زغلول وبهتف « السودان قبل مصر » وكان معهم شاب أسود اللون محملونه على الأعناق رمزآ على السودان .

لقد عمل السراوى كثيرا ، وكتب كثيراً ، وطبع كتاب « إحياء علوم الدين». للغزالي على ورق أبيض حجيل . . وعاش يجتر ذكريات العمر .

. . .

أما (عزيز خانسكي» المحامى فقد عمل المحاماة منسذ ١٨٥٥ إلى مارس ١٩٤٥، مخسسون عاما كاملة شهد فيها الأحداث وعايش التطور ولسكنه لم يمت يوم اعبرل المهنة بل عاش مؤرخاً باحثا، وما زلت أذكر أنى إتصلت به بالبريد أطلب كتابه عن أتاتورك فأرسل لى كليين : « إن كنت تعاهدنى على أ ترده بعد أن تقرأه أرسلته إليك ، ذلك أنى لا أمتلك إلا نسخة واحدة ، هى نسختى الخاصة » .

وقد أتيبح لى أن ألقاء في مكتبه ، في ميدان مصطني كامل بالقاهرة غارقاً بين كنوزه ، مدفوناً بينها ، لم يظهر لى غير وجهه . إنه يملك عشرة آلاف كتاب ، ومثات الأمحاث والقصاصات ، الموزعة على عديد من الموائد ، تتخللها صورُ وعائيل ولوحات فنية ، وهو غارق بينها .

ومن خلال متابعة الإنتاج الفكرى والصحفى وجدتنى أتابعه وألهث وراء آثاره . وصفه الصحفى العجوز فى هامشه بالأهرام بأنه طاحونة تأليف ، لا يكل ولا يمل ولا تلهيه أعمال المحاماة عن البحث و « النسكش » والترجمة وترتيب المستندات ، من كتبه : قنال السويس ، والقانون ، والعقار ، ترك وأتاتورك ، واقعة نزيب ، المحاكم المختلطة .

وقال إنه أنيق دقيق ، له كتب بالفرنسية ، وكتبه فى العربية عن المذاهب الأربعــة والأحوال الشخصية لفير المسلمين ، وله صفحات مطوية من تاريخ مصر الحديث ، ولدعات .

وتحدث عزيز خانكي عن نفسه .

قال : عينت أول أمرى فى النيابة فى إيتاى البارود ، ولكنى ضقت بالعمل الرسمى ، وفضلت المحاماة ، وتخرجت فى فرقة واحدة مع أحمد رمزى ، ومصطفى كامل وسلامه ميخائيل . وكان يحضر دروس الشيخ مجمد عبده ويطرح عليه

الأسئلة ، وقد انتصرت على ســعد زغلول حين عارض فى إنشاء نقابة للمحامين . قال ســعد إنه من العيب أن يصبح المحامون ولهم نقابة كالطباخين ، فقال عزيز خانسكى : ولمـاذا لا تسكون كنقابة الأشهراف؟ وسكت سعد .

طبع ٥١ كتاباً لم يتقاضى عليها أجراً ، لم يجد هدية بهديها لابنه جميل خانسكى عندما تروج ، أغلى من مكتبة بها ١٨٠٠ كتاب جمعها من جميع أنحاء العالم المختلفة ، ولقد أثار في مؤلفاته عشرات من القضايا ، وقدم كثيراً من البيانات والأسانيد النافعة في مجال البحث العلمي والتاريخ ، وفي كتابه عن المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية . كشف عما دفعته مصر من ثمن لإبطال القضاء القنصلي إلى رجال المابين والصحافة التركية وإلى صحافة أوربا .

ومن أهم أمجانه ماكشف به عن الكنوز الدفونة ، وهي فتاوى مفاتى الديار المصرية ، في خلاصة أمجات سبعة من الفحول : حسونه النواوى ، محمد عبده ، بكر الصدق ، محمد بحيت ، اسماعيل البرديسى ، عبد الرحمن قراعه ، عبد الحبيد سلم ، وقد أشار إلى أنه في خلال أربعة وأربعين عاما ( من ٢١ نوفم و ١٨٩٥ لي هيناير ١٩٣٩ ) أصدروا ١٩٣٩ فتوى في مختلف المسائل الشرعية ؛ وقف ، وحكر ، وإرث ، وزواج ، وطلاق ، ونفقة وطاعة وعتق وولاء . وأبان عما لهذه المتاوى التي استخرجت من أمهات كتب النقه من أهمية ، وقد بلغت فتاوى الشيخ محمد عبده ١٠٤٠ فتوى والشيخ عبدالحجيد سلم ١٠٤٥ فتوى والشيخ عبدالحجيد سلم ١٨٥٥ فتوى .

وعزيز خانسكي يطبع كتبه على ورق صقيل ، ويعلن عنها ليرسلها لمن يطلبها ، ويوزعها بالمجان ، وقد أرسل كتابا من كتبه إلى ألف شخص طلبوه ، ودفع لسكل . نسخة أجر البريد يقول ، غير أنه مما عزانى كثيراً ، أنه كتب إلى مستخدم صغير في إحدى شركات الملاحة ببور توفيق ، وأرسل لى خمسين قرشاً راجياً أن أجبر خاطره بقبولها ، وقد رددتله نقوده . ولم يقف غلاء الحرب في وجهمؤلفاته ، فقد ظل يطبع كتبه خلالها على أفخر ورق وفي أغلى المطابع ، ولما سئل عن أغلى ما يعز به في هذه . المشرة آلاف كتاب القريم علمكها قال: إنه مصحف ، مصحف عادى . جاءته به سيدة حزينة

قالت إن لها ابناً فى فرنسا تراكمت عليه الديون ، وعجز عن سدادها ، فسجن ، وقد طلبت إلى أن أسافر إلى فرنسا لتخليصه على أن أتقاضى الأجر الذى أطلبه .

واستطمت أن أطلق سراح الشاب ، ولما عدت سألتنى ، السيدة عن الأجر الذى أطلبه فقلت : فقط كتاب ! أي كتاب ، لا شيء سوى كتاب تهديه إلى ، فاندهشت لهذا الطلب الغريب ، وخرجت في لهفة تبعث عن كتاب وصادفها بائع متجول ، فاشترت منه هذا المصحف ، إنه مصحف كآلاف المصاحف ، ولكنه عندى أكبر . (أتعاب ) حصلت عليه في قضية .

وقد حمع عزيز خانسكى بين ثقافة رجل القانون وثقافة الأديب والمؤرخ ، وأعطى من عقلية القانونى لفسكر الباحث ، ومن بيان الأديب لبحث القانون ، يبدو سخائه وإعانه بالعلم وانفاقه فى توزيع مؤلفاته بالجان . وعاش كذلك ستين عاما فى مجال السكتابة والمحاماة وحدهما ، وكان من دعائم المحاماة فى صف : أحمد الحسينى ، وخليل ابراهيم ، واسماعيل عاصم ، وأحمد لطنى ، ومحمود أبو النصر ، وابراهيم الحلباوى .

وما نزال مذكراته وكتابه عن المحاماة في ستين عاماً لم تر النور بعد ..

\* \* \*

#### في آ فاق السماء

وصف الصحنى العجوز (توفيق حبيب) فى عامود (على الهامش) :الطيران فقال :-

« الطيارة » حمار الستقبل ، فلا غرابة ان انصرفت الأذهان اليوم إليها ، وقد عرفت مدينة القاهرة الطيران قبل غيرها ، فقد أتانا بونابرت مع الحلة القرنساوية عناطيد ذكرها شيخنا الجبرى في تاريخه، وقال : إنهم شرعوا في تطيير أحدها في بركة الأزبكية . فاجتمع الناس زرافات الفرجة ، وليكن العملية لم تفلح . إذ هبط البالون إلى الأرض دون أن يصاب أحد من ركابه . ورأى آباؤنا كما رأينا لسبعين سنة المناطيد في جو القاهرة غير مرة ، وكانت أجرة الركبة دقائق في الطيارة خمسة جنهات في حفلة الطيران السكبرى عام ١٩٩٠ ، وكان الشجاع من مخاطر ويركب هذه الطارات .

وقد أحتفظت السيدة توحيدة معنية ألف ليلة بصورة لها وهى فى الطيارة علقتها مفاخرة بها إلى جانب صور أخرى على جدران القهوة أيام العز والبعبعة .

وقد ركبت الطيارة لأول مرة من لندن إلى باريس ، وأعاذك الله من حداثة النممة ، سلمونا أكياسا من الورق ، فلما علت الطياره وارتفع أزيزها ظننت الكيس طرطورآ يفطى الرأس والأذنين للوقاية من الأزيز ، فضحك الركب ، فخلمت هذا الطرطور وتأملت فيه فإذا هو «جره» . . . .

وفی باب « لـکی لاننسی » قلت :

فى يوم ٢٥ يناير ١٩٣٠ حلق فى السهاء الزرقاء أول طيار مصرى .

فاهتزت له القلوب وخفقت .. وظلت العيون منطلعة ترقبه وهو يهبط بطائرته بعد أن طار بها من برلين وحلق فوق فينا وبراغ وإيطاليا وأفريقيا التهالية ..

إنه ( محمد صدق » الشاب خريج التجارة العليا والموظف ببنك مصر ، والذي عرف بروح المخاطرة ، فقد كان رياضيا بهوى فنونا من أعمال السباق وهو أول من اخترق طريق السويس بالموتوسكل ، ثم دخل في سباق السيارات ثم اتجه نحو الجو فسافر إلى أوربا وتعلم الطيران واشترى طائرة صغيرة وعاد بها طائرا ..

اقد أعاد إلى مصر روحها ، فكانت عودته حدثا مدويا ، اهتمت به الصحف والهيئات على اختلاف أنواعها ، كان الإحساس بأن مصر قد وقفت فى صف الدول القي تحلق فى الجو ، وقالت الأهرام إن مركز مصر لا يمائله مركز للطيران فى المالم كله . فهى لصفاء جوها أفضل بلد يتلتى هذا الفن وقالت : إنه فى الساعة الرابعة من مساء يوم ٢٥ يناير اجتمعت أفواج ضخمة تترقب الطائرة ، وفى الساعة الحامسة ظهرت طائرة من جهة الشرق الجنوبي فصفق الحاضرون عند رؤيتها إذ عرفوا أنها الطائرة المرتقبة .

فلما اقتربت من المطار دارت فى الجو ثلاث دورات ثم أخذت فى الهبوط بكيفية تدل على المتلك الطيار عنان الفن إلى أن إستقر على الأرض بسلام . والطيارة صغيرة ذات لون بنى فائيم كتب عليها حرف «ب» ورقم ١٧٥٠ ( برلين ـ مصر ) وقد تقرر إعفاءه من المرسم القانونى لكونه أول طيار مصرى يصل إلى هذا القطر طائرا .

وقد حياه أمير الشعر « شوقى » فقال :

أعقاب في عنان الجو لاح أم سعاب فر من هوج الرياح أم بساط الريح ردته النوى بعد ما طوف في الدهر وطاح

وقالت الديلي تلغراف اللندنية : إن استقبال الطيار المصرى كان ظاهرة مدهشة .وكان لرحلته خير وقع في قلوب الجمهور المصرى .

وقد واجه « صدق » مغامرة ضخمة عندما طار من برندبزى في إيطاليا لسكى يقطع المرحلة الأخيرة إلى مصر لم يلبث الجو أن نجهم وظهرت طبقة كثيفة من السحب تحت طيارته وانتشر الضباب حوله . فلما نظر إلى أسفل وجد زبدا أيضاً ينكسر وينثني بعضه فوق بعض فظن أنه عند شاطىء من الشواطىء فانخفض بطائرته ولسكنه لم يكد يقترب حق تبين أنه البحر الهائج . ورأى مركبا تغالب هذا البحر .

واستنتجأنه لابد أن تـكونطائرته قدمرت ببوغاز سيسليا وانهمتجة إلى إبطاليا ... ورأى جزيرة من بعد ومراكب حربية فنيقن أنها جزيرة مالطة واتجه إليها قاصدا أن فبط بهوق مطارها . فلما هبطسارعوا فأمسكوا به ، ولم يسمحوا له بالاقلاع إلابعد أن تبينوا أن « البوصلة » التى معه مضطربة فى تقدير الاتجاه ، أما الموضع الذى مر به فكان يركانا باردا إلا أن فوهمته ما تزال تقذف الدخان .

وكان أكبر من رحب بالطيار «صدقى» هو المرحوم «طلعت حرب» فقد كان هو مشجعه على المفامرة الناجعة كوسيلة لحلق هذا العمل فى مصر ، بالإضافة إلى شركاته ، ومؤسساته الناجعة . وقد قدم له هدية قدرها ألف جنيه وتحدث عنه فى نادى التجارة العليا حديثا رائعا .

« عطارد »

\* \* \*

وكتب محمد صدقى مذكراته عن رحتله فقال :

حفظت في سن الثامنة من عمرى ، أول بيت في الأدب :

واعلم أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والحل الوفى

ولم يمر على حكاية العنقاء أكثر من سنتين حق شاهدت العنقاء تحلق فى سماء هليو بوليس ، ولم تسكن طيوراً بمعنى السكامة ، ولم يفتنى التفرج عليها من يوم وصولها إلى بلادنا إلى أن رحلت ، وكنت أهرب كل يوم من البيت ومن المدرسة ومن الأهل . وأتفلفل فى حظائرها لرؤيتها فقط ، وأقضى طول يومى مخلقا إليها على الأرض وفى الساء وما ساءلت نفسى مرة فى كيف تطير ولامم صنعت ..

هذا ما سحرنى فى سن العاشرة ، وصرت منذ ذلك الوقت أفكر فى العنقاء وفى الطيران وفى التلحيق فى الهواء ، وبعد زيارة هذا السرب لوطننا ورحيله ألى الطيار فيدرين إلى مصر فزاد ولعى اشتعالا ، ولازمت حركاته وتنقلاته بالمين والفكر ، لا عن بعد هذه المرة ، بل عن قرب ، وما رحل عن مصر إلا وقد غرس فى أعماق قلى حب الطيران . وأخذ هذا القلب منذ ذلك الوقت ينبض شغفا به ، و عا حى بتوالى السنين .

ولم أهمل الرياضة قسطها . فركبت الحيل ولعبت السيف . وكرة القدم والهوكي والتنس وعمت ورفعت الأثقال ولاكت وصارعت . وسابقت بالموتسكلات . ومرت الأيام ولم تطفىء هذه الرياضة على مختلف أنواعها شعلة حبى الطيران . وأتممت دراسق بألمانيا وعدت إلى مصر . والتحقت ببنك مصر . ولكن ذلك لم يشغلنى عن هذه الرغبة وما انتهى صيف ١٩٧٧ إلا وقد نفذ صبرى ولم أعد أطيق التردد .

وجاءت اللحظة الرهيبة . تلك اللحظة قبل قيام الطائر بأى حركة وأنا جالس فى مقعدى مقيد بها .

كانت هدفه اللحظة رهيبة على ، لا أخجل من أن أقول إننى كنت أنتفض من التأثر قبل تحرك الطائرة لا خوفا ، فإنى لم أعرف الحوف قط ولن أعرفه ، ولسكنها رهبة المتهم قبل النطق بالحسكم عليه .

دوى الحرك كالرعد المستمر ، فانتهت أعصابي وانحصرت جميع حواسي في ملاحظة كل ما يحدث أثناء الرحلة ، وتحركت الطائرة على الأرض أول الأمر رويداً فأسرع ، ثم أسرع وبطل كر عجلاتها على الأرض ، وقبل أن تصل إلى منتصف المطار رأيت أرضه تبعد عا ورأينا أنفسنا نبعد عنها ، وكان وقع صوت الحرك جميلا على أذنى ، بانتظامه ، واطمأنت له نفدى فسبحت فى عالم الحيال وتصور تنى قائدا للطائرة حراً طليق القيود حتى من جاذبية الأرض .

لله ما هذا ، أفزعنى تقطع صوت المحرك من أحلاى فانصت وازداد عدم انتظامه ، وما هي إلا لحظة حتى همسدت بالمرة أنفاسه ، فشجعت نفسى بقولى : يفعل ذلك معلمي عمدا لاختبارى ، وقد كنا فوق المدينة فعرجت نحو الحقول ، وما أشسعر إلا ومفدمها يتجه إلى أسفل وأخذت الأرض بما عليها من بيوت وأنهار وقباب وجبال تلتف أماى كأسطوانة الحاكى بسرعة تأخذ بالألباب ، وأعجبتنى تلك الحركة البهوانية ووجدت الأرض تقترب بسرعة ، ووقف تنفسى ، وذهبت يدى كالبرق إلى نظارتى فأزاحتها وقاية لعينى من شظايا زجاجها إن تحطمت ، وما انتهيت منها إلا والمحرك بين ركبتى من عظم الصدمة ، والطائرة بسطحيها مهشمة وأنا معلق من حزاى بما تبيق من مقعدى .

وانتظرت هنیمة ، ولم یفه معلمی بکلمة ، خفت أن یکون قد حل به أمر ، وزفر زفرة الصعداء وقال الحمد لله ، وقدکان هو أیضا فی ذهول وخوف علی ، إذ أنه اعتقد أن الحرك هشمنی تهشیا ، فخرج وساعدنی علی الحروج من مأزق و فحصی و . . .

إن هذه السقطة فيأولـمرة أمتطى فيها طائرة فيحياتى قد تسكون أقوى رادع لى عن فسكرة الطيران فأتركه ولسكن مفعولها كان عكس ذلك فإنها زادت شغني وولعى به ، ولم تؤثر على أعصابي البتة ، إذ أننى طرت مع معلمى في نفس اليوم مرة أخرى . ولازمنى ثلاثساعات وتسع دقائق ومن بعدها كنت إطير بالة قيادة واحدة . . . وطرت مساحات شاسعة ، وهذا ما جمل منى طياراً خشنا لا طيار مطارات فسكم اضطرت إلى الهبوط على غير مطار بدون أن أسبب للطائرة أى عطب ، واستطمت أن أفود بمفردى من الطائرات أربعة عشر نوعاً مختلفاً .

\* \* 4

وجاء يوم العودة ١٣ ديسمبر ١٩٣٩ ، ودوى حركى بكل قوته فرفعت الطائرة ، وحلقت بها مرة واحدة فوق المطار مودعا ، وكانت قوة الربح عند قياى ١٣ كيلومتر في الساعة على سطح الأرض تزداد بالارتفاع آتية من الجنوب الغربي إلى ضد انجاهي وكان علو السحابة عن الأرض ٣٠٠ متر ووصات إلى درسدن بعد ساعتين وعشر دقائق ، وكانت الغيوم منخفضة ، تكسو البلد وتدفن الاتز ، وهذا فقط يرهبه الطيار ويخشاه ، وهو جبل والغيوم كالطبقات ، محجب الأخطار ، وما أعظم الحطر على الطيار من مصادمة جبل من تلك الجبال الشاخات .

هبطت مطار درسدن وأمضيت اليوم في مكتب الأرصاد أرقب فتحه في هذا المساقط الطبيعي الذي لم يسد على الطريق إلى الجنوب ، وأنى الليل والإرصاد لم تدل على أي تحسن ينتظر لليوم التالى ، ولم أنم ليلي بل أمضيته في التفكير والبحث عن طريقة توصلى إلى براج أو فييا أو فنسيا رأساً فلم أجد ، وبزغ الفجر ، وكنت في المطار أنتظر الإرصاد ، ولما لم تجيء في أملى فكرت في وادى نهر الألباوهو الممر الوحد بين جبال الارتن ، من درسدن إلى تشكوساوفا كيا .

وصارحت زملائى ، فأجمعوا على أن فكرتى هى الجنون بعينه ، أن الوادى أضيق من أن تعرج فيه طائرة دون الاصطدام بجيل من جبساله . ولسكنى ذهبت لساءى على محطة السكة الحديد وأخذت تذكره إلى أوسوج ، عندحدود هذا الحاجز الجبلى بتشيكوسلوفا كيا، لأقدر سعة الوادى أثناء مسير القطار فيه وأدرس تعريجاته لأرى بنفسى إن كان مكنا أو مستحيلا ، وكان الوادى غنياً بصخوره العانية ، وجباله يخترق أكثر من نصفها الأعلى السحاب والضباب ، وكان المنظر مهيبا جميلا لعينى سأتح تحفظ توازنه جاذبية الأرش ولا يسرع في أكثر من ٤٠ كيلو من الساعة وتعريجاته لله ما أحدها و أكثرها .

( ٢١ .. الشرق ف فجر اليقظة )

وفى نظر الطيار ، كانت تلك الصخور سود عابسة ، مجىء كل فيها الموت الزؤام ، إن منظر الوادى كان لى موحشا قاسيا ، فعدت إلى مطار درسدن أضرب أخماسى فى أسداسى ، وبعد أن طبعت كل تعريجة وصخرة فى ذاكرتى كما علمتها على خريطة الوادى وازداد الجو رداءة بدخول منطقة سكسونيا وما جاورها تحت ضغط جديد أتى من الإقيانوس ، علمت أنه لم يبق لى إلا أحد أمرين : إما انتظار تحسن الجو ، وإما الوادى .

ودخل الليل فرحت إلى حيث أبيت ، ونشرت خرطى ، لأحفظ الوادى عن ظهر قلب ، وطرت فوقه مخاطرى ممراراً إلى أن وثقت من نقسى ، ثم بكرت إلى فراشى أرمح أعصابى للغد ، وكان الغدأقل جمالا بما سبقه إذ هطلت الأمطار والناوج بشدة ، وفحست طائرتى ومحركها فحصاً دقيقاً ، وعزمت متوكلا على الله وعلى نفسى ودوى محركى بكل قواه من جديد يوم ١٦ ديسمبر (١٩٢٩) ولم يمكننى الارتفاع أكثر من ٥٠ متراً فوق نهر الألبا لانخفاض السسحاب ووصلت إلى مدخل الوادى بعد عشر دقائق من تركى المطار ، ولم يكن منظره مشجماً إذ لم يظهر لى صخر ولا غاب على أبعد من مائق متر لتهاطل الأمطار والناج بغزارة ، ولكنى لم أحجم .

وكانت كل صحرة تذكرنى بما يليها من تعريجات الوادى ان يمينا فيمينا أو يساراً ، وكانت درجة الحرارة نمانية تحتالصفر ولسكن تصبب العرق من كل جسمى. ووصلت إلى براج بعد ساعة وعشر دقائق من هذا الجنون . لم تكن مرحلة الوادى أكثر من ٨٠ كياو متر ولسكنها كانت أصعب ما طرت إلى الآن نما طرته وهو أكثر من عشرين ألف من السكيار مترات .

نعم تحملته ذاكرتى وأعصابى وخرجت منه حيا أرزق ، ولسكن تأثيره على كان عظيا فإنى قضيت يوما كاملا فى براج قبل أن أعتقد تمام الاعتقاد أنى طرته تحت السعاب لا خيالا فى غرفتى بفندق درسدن .

. . .

بكرت فى اليوم التالى إلى الطار ، ولم ينقطع تهاطل الثلوج ، وكانت أعاصيره منقطعة فوقفت طوال يومى أرقبها ، تأثى فتنعدم الرؤية وتروح كأنها لم تسكن ، وشبعت درسا وعدت إلى براج عند دخول الليل ، وجاء السوم التالى فرآ نى حالسا على مقعدى أنتظر مرور إعسار أبى إلا أن يثلج أعسابى قبل أن يرحل ، وكانت السساعة العاشرة عند ما أطلقت عنان الأربعين حسانا من جديد ، فدوى الحمرك كالرعد وارتفعت لفات مروحته إلى ألني لفة ، فتطاير الثلج من الأرض أمامها واحاط بالطائرة وزحفت الطائرة إلى الامام وتركت أرض المطار وحلقت بها لا أفوم بالتجربة الأولى على حذر ، وآتى الفم بأعصار جديد تفاديته وخرجت منه ، وشجعى ناتجربة فيممت نحو عاصمة النمسا ، وحلقت أثناء مرورى بينها ثلاث أعاصير ثلجية ، وحبسنى الرابع بين عدة جبال متقاربة وضيق على نطاق الرؤية ، فلم أثردد في الهبوط الح ...

\* \* \*

وإذا ذكر محمدصدق ، فلا تنسى «لطيفه النادى» ، أول فناة ،صرية حاتمت فى الجو (أغسطس ١٩٣٤) تقول : لن أنس ما حبيت كيف سعدت فى الجو هناك فإدا بى وسط بحر لا أعرف له شاطئا فيينها السحاب هنا لا يزيد على بضم أقدام فى سمكها إذا بها هناك تبلغ فى السمك مئات الأقدام ، استعدت كثيراً من هذه التجارب الرهيبة فى الجو ، ومرة كنت أشهد سباقا للطيران فإذا بأحد الطيارين تصطدم طائرته بالأرض فتحترق على مرأى منا .

لقد تحقق غرضى من دراسة الطيران ، إذ أتبيح لى أن أحلق بطائرات مختلفة فوق السحب، وفي أجواء رديئة غاية الردائة ، لقد كنت أحس في أعماق نفسى باغتباط شديد ، إذ كنت سفيرة غير رسمية للمرأة المصرية الحديثة ، ومع ذلك فإنى أفكر في اعتزال الطيران ، إنه يسكلفنى عناء شديد ، وأنا أستطيع أن أعيش هادئة البال الن عكفت عنه .

\* \* \*

الدكتور على عبد السلام خريج جامعة كمبردج ، الحاصل على درجة الدكتوراه فى الفلسفة ، من عجب أن يمضى عشر سنوات فى مستشنى الحجاذب ، تخرج من كلية الطب للصرية عام ١٩٢٧ ، وذهب إلى أوربا متفوقا ، فدرس فى كمبردج ، أمضى بها سبعة أعوام ، وعاد عام ١٩٣٥ يحمل دكتوراه فى فلسفة البسكترولوجيا .

كان يظن أنه سيوضع فى مكانه فلم يلبث إلا عين معيداً فى كلية الطب بمرتب لايتجاوز ١٧ جنيها .. فظل يكتب الرسائل إلى الجهات المختصة ، وفى إحدى رسائله كانت بعض الألفاظ فى غير موضعها بدقة ، فوجه إليه اتهام بأنه محتل الشعور ، وأودع فى مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية عشر سنوات .

ولما خرج روى ذكرياته : أعجبتنى شخصية فيلسوف يعيش فى الستشفى منذ سنة عشر عاما ، يستطيع أن محدثك فى كل شىء حديث الباحث المدقق ، لا ينقصه حجة ولا يصده برهان ولا يتطرق السأم إلى حديثه .

قال: إن عالم المجانين عالم عجيب غريب فيه طرائف كثيرة ، وحكايات لاتنتهى ، كنت أعيش معهم وأنا أرثى لهم ، وأبذل ما في وسعى للتخفيف عنهم .

لاحظ أحدهم أننى أعد القهوة لنفسى فى غرفق على وابور سبرتو ، فكان يجيئنى كل يوم يطلب منى أن أعد له فنجانا منها ويقول لى إنه كما شرب فنجانا من قهوتى ، أخذ عقله يعاوده شيئاً فشيئاً .

ولن أنسى ما حييت ما حدث لى ذات ليلة عند ما طرق باب غرفق عند الفجر أحد الزملاء وقال: إنه خالد بن الوليد ، جاء يطلب الرمح والحسام وسيف الله البتار ليرد الأعداء عن أسوار المدينة .

ومن بين المرضى الذين صادفتهم فى المستشفى شعراء ورسامون وأدباء وفلاسفة ومثالون .

ومرة اصطحبني مريض إلى أحد عنابرهم ، وكانت تضم أكثر من ستين مريضًا

ما أن رأونى حتى التفوا حولى يقدمون أنفسهم إلى : هارون الرشيد ، ملك الملوك ، المهدى المنتظر ، سيف بن ذى يزن ، رسول الله ، الشييخ حلاب ..

وبعد أن انتهى الجميع من تقديم مقاماتهم العالية تفضل أحدهم وأذن لى أن أقدم نفسى . فقلت أنا دكتور أى طبيب فنظر بعضهم إلى بعض قال : الله يشفيك !

وبعد، فمن هو المجنون: قد يظن البعض أن المجنون شخص بمفى سحابة يومه عائبا عن صوابه ، يتطلع بعينين زائفتين إلى شيء مجهول ، أو مشعث الشعر ، يتسكلم عن أشياء تدق على أقهام البشر ، أو هو الذي بملاً الدنيا صراحًا ، والحق أنه لاهذا ولا ذاك ، فيين أفراد المجتمع العاديين أناس كثيرون من هذا النوع، ولعل فيهم من يتولى المناصب البارزة في عالم العقلاء ، وفيهم الشاعر ، والفنان ، والموسيق ، والصحف ...

إن عدد المرضى بعقولهم من نزلاء العباسية والحانكة خسة آلاف شخص ، بين رجل وامرأة ، إن الإحصاء الدقيق الذي قمت به قد أثبت لى أن بين كل مائة نزيل خمسة عقلاء ، أما الباقون فهم خليط من المرضى الذين أصابتهم لوثة شديدة تستدى علاجهم وإقامتهم .

. Lan

# أحادثيث الظئرفاء والت رماء

••

## أحاديث الظرفاء والندماء

شهد العصر الذي نرسم صــورته أعلاما من الظرفاء والندماء ، ترددت العمائهم كثيراً من أهمهم : محجوب ثابت وحافظ ابراهيم وعبد العزيز البشرى والبابلي ونجيب الربحاني وبديع خيرى وفكرى أباظه وحسين شفيق المصرى وحسين الترزي .

وأضيف إلى هؤلاء بعض كتاب الزجل والشعر الفكاهى أمثال: يونس القاضى ومحد مصطفى حمام ورمزى نظم وإمام العبد. ومن عرفوا بالسكتابات الفكاهية الممثال عبد الله حبيب .

\* \* \*

ولعل من أقدم الأسماء التي ترددت في هذا الحجال الأديب الفكاهي المشهور « هلى اللبثي » الذي كان خفيف الظل ، ظريف النادرة ، حاضر البديمة ، ورفيقه «الشيخ على أبو النصر ولهما عدد من الفكاهات والتوريات الجميلة .

قال المهردار فلان الذي يعمل عند الحديو اسماعيل للشييخ : إنما نطعمكم لوجه الله فلم يلبث الشيخ أن أنشد :

عندى طمونة فى البلد لليد تقيله على الحار علقت فيها التور عمى علقت فيها المهر دار

\* \* \*

أما عبد العزيز البشرى فقد كان يؤمن بالفسكاهة كفن من فنون الأدب ، وتصدر نسكته فى مناسبات فتصيب المحز كما يقولون ولا يظهر عليه عادة استعداده للدعابة ، ولسكنه يفاجىء الموقف بكلمة تهز الجميع .

من قفشاته أن الفريق ابراهيم باشا فتحى قال له (وكان البشرى يعمل قاضيا

إذ ذاك ) ألا تعلم قول النبي : قاض في الجنة وقاضيان في النار ، فابتدره البشرى يقول. على الفور : أن الله يقول : فريق في الجنة وفريق في السعير .

وكان فى زيارة مع حافظ يقضيان أياما فى ضيعة أحد الوجهاء .

فقام الشيخ يتوضأ وترك جبته السوداء معلقة ، فلما عاد وجد إخوانه قد رسموا عليها بالطباشير وجه حمار فنظر إليهم فى هدوء وقال :

ــ من منكم الذى مسح وجهه فى الجبة 1 . .

وقابله أحد الفلاحين ومعه خطاب ليقرأه له ، وكان الحط رديثًا، فاعتذر للرجل بأنه لم يستطع فك خطه ، فقال له الرجل في استخفاف :

ــ أمال شبخ إيه ولابس عمه ليه ..

فأسرع الشيخ البشرى ونزع عمامته من فوق رأسه ووضمها على رأس الرجل. قائلاً : هذه هي العامة ، اقرأ أنت .

وحدث أن اصطحب البشرى كريماته الصغيرات وكن يرتدين القبعات وركب معهن الترام ، فقال أحد أولاد البلد لزميله :

\_ شوف ياوله سيدنا الشبخ ملبس بناته برانيط زى الحواجات

فقال البشرى : أمال عاويزنى ألبسهم عمم ا

وكان البشرى يبالغ في السخرية بأسلوب لطني السيد في السكتابة ، ويقول إن التسكليف عنده هو الفطرة وأن الفطرة هي التسكلف حق يظن أنه عندما ينام ، 

أما حافظ إبراهم، فقد عرف بالفكاهة الطلبة الرائعة .

قال حافظ: جاء رجل من القاهرة ليعبر إلى الروضة من ساحل فم الحليج ، وكان الليل قد تقدم فوجد ملاحين يفطان فى نوم ثقيل ، من تعب النهار ، فحازال بهما حتى أنهض أحدها إلى موضع الحجاديف وتولى الثانى (الدفة ) وأنشأ صاحب المجاديف يضرب بمجدافيه سطح الماء ، على أنه أحس شدة جفاف الحلق من أثر العطش وتناول (الكوز) ولم يعرف أن زميله قد أذاب فيه ملحا ، ليعالج أذنه واغترف به من النهر غرفة وشرب من الماء فإذا هو ملح أجاج ، فصاح من فوره برميله صاحب الدفة ، وكان لا يزال نائما مجلم :

ــ ياريس عويس ، إيدك ، دخلنا المالح .

وقد عرف حافظ بنسكنته المشهورة: فقد ذكروا أنه كان يلبس بدلة واحدة . فلما سئل لماذا لا يفيرها قال: لأن بها صفتين من صفات الله : القدم والوحدانية .

وكانت تدور بين حافط وإمام العبدمداعبات ، وكان إمام أسوداللون فاحما ، وممة نزل إلى البحر فى الإسكندرية فلما خرج قال له حافظ : أنت الآن سودانى ومملح . . ولبس إمام يوما رباط رقبة أسود ، فلما رآء حافظ قال له : زررالقيمص . ومرة كان إمام يكتب فسقطت نقطة حبر على الورق فسارع يقول له . جفف عرقك .

وكان سعد زغلول يدعو حافظ إبراهيم ومحجوب ثابت إلى مسجد وصيف عندما يذهب إليه ليتبادلان الفسكاهات. ويترآشقان النوادر. وذات صباح قال محجوب: وأيتنى فى المنام راكبا جملاكبيرا من الحفيد ، ثم جائنى رجل ومعه رسالة من كبير فسلمنى إياها.

فنظر سعد إلى حافظ وقال له : فسر لنا هذا الحلم ( وكان محجوب يطمع فى أن يلى الوزارة ) ، قال حافظ أما الجمل فهوكرسى النيابة ، أما الرسالة فهمى تسكليف له يتولى وزارة الصحة ، أما الحمير فهم هؤلاء الذين أنتخبوه .

. . .

وكان شوقى يضيق بأن يقرن أسمه باسم حافظ ، وكان الدكتور هيكل قدكتب . مقالا تحتءوان(شوقىوحافظ) ففضبشوقى، فلماعرف حافظذلك قال : لماذا يغضب، آلما أسمع الناس يقولون : زفق وميت غمر ، سميط وجبنه ، خيار وفاقوس ، عسل وبصل ، أما من يكون العسل ومن يكون البصل فهذه مسألة أخرى .

\* \* \*

وسافر حافظ لزيارة البدراوى باشا وقضاء أيام فى ضيعته فى الريف فلما أراد العودة خرج الرجل لنوديعه فالنفت إليه حافظ وقال :

يا باشا : أليس عندك عن بة قديمة تعطيها لي !

وتصادف أن كان يلتى قصيدة فى مأتم، وتصادف أن نهق حمار الشيخ عبد المطلب فسأله الحاضرون الإعادة ، فقال انتظروا حتى يفرغ حمار الزميل من إنشاده ، وكان له رصيد فى البنك فكان إذا مر ليلا ، أخرج علبة سجائره وأخذ يوزع على الحراس وبقول لأصحابه :

هذا لأجل أن يأخذوا بالهم من القرشين .

ومن فكاهاته مع إمام العبد، أن إمام كان يتناوله فى المجالس عندما يغضب ويقول: حافظ هذا ، أنا الذى خلقته ، وجعلته شاعرا وبلغ هذا حافظا فطواها فى نفسه ، فقد كان إمام يعوده مرة بعد المرة ، يسر فى إذنه شيئا فيخرج له محفظته فيأخذ منها ما يشاء ، أما فى هذه المرة فما أن جاء إمام يطلب نقودا حتى قال له حافظ: من أين ، أنا يامولاى كما خلقتنى .

. . .

أما محجوب ثابت فقد عرف بحصان كان يركبه فى غذو ، وروحاته أطلقوا عليه اسم مسكوينى سخرية به ، فقد كان مسكونيى بطلا من إيراندا مات جوعا ، يكنون بذلك عن هزال الحصان وجوعه ثم استبدل محجوب ثابت بالحصان سيارة ، فقال حقوق مداعبا :

ا الحط سيارة حديث الجار والجاره الجاره المجاره الم منهاره

### وقد تحرف أحيانا وتمثنى وحدها تاره ولا يشبعها من البرين فواره

وعرف حسين الترزى بالفكاهة والنكته الحلوة . وكان يعمل «مقصداراً » عرف بمقدرته فى إجادة تفصيل ملابس العظاء ، وكان دكانه فى شارع خيرت مقصد امر اء الأدب والفكاهة والنكتة والطرب أشال المويلحي والبابلي ، وإمام العبد ، والحلواني ، وغيرهم .

وما أن اشتهر حسين الترزى بإجادة النكتة ، وسرعة البديهة وخفة الروح حق غزاكل مجالس الفكاهة ، ولم تكن تخلو حماعة من مشاركته ، وهجر صناعته وأصبح سميراً للمظاء ، ولكنه كان يعف عن القول المرذول والمتبذل ولا يعرض له .

وكانت أبرز طوابع فـكاهانه «المبالغة»: فـكان يداعب أحد الأطباء مثلافيقول: إنه يعلق على باب عيادته عيان كبير زى « ركلام »

\* \* \*

أما حسين شفيق المصرى فقد كان له باع طويل فى تقليد اللهجات ، حق ليخيل إليك أنه عصبة أمم شرقية اجتمع فى شخصيته أغرب مافى السورى والتركى والصيدى والسودانى ، وتقليد أساليب المشاهير والبارزين من أفذاذ الناثرين والناظمين من مواضيم هزاية فيجيد فيها إيما أجاده .

وقد وصف بأنه صاحب الفضل بالخروج من الفكاهة من الشخصيات إلى السائل العامة فقد أضحك قراء العربية أربعين عاما ، وجدد فى أساليب « الففش ». وأثبت أن العربية الفصحى أداة صالحة للفكاهة .

وقد أطلق مئات النكت وكان قاعدته : النكتة سلاح في نقد المجتمع .

وكان قادراً على نفليد المهجات ، وكان من أبرز كتاب السكشكول وصاحب دائرة المعارف الوفدية وفى (كل شىء)كتب مذكرات (فضولى) ورأس تحرير. الفسكاهة ١٤ عاما وحرر مجلة الأيام و . .

\* \* \*

وكان أبرز فنونه « معارضة الشعر القديم بشعر فكاهي » يقول :

فشبرة فالبراد لم يعف رسمها لمن هو فيها من تهامي وفرغلي يبيعان مشوى الطحال وتارة يبيعان ممباراً فخذ منه او كل كدابك من أم الفلافل قبلها وجارتها أم الحلول يا شبخ طي مطاعم مكروباتها تلد العمبى لمين كثير الأكل والمنقلل إذا ذقت منها قطعة فكأننى لدى ثمرات الحي ناقف حنظل ومن جا يقامر مرة يتبهدل

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل لقد كنت ذا عز وكنت منعما يعاجله فقــــر يدق دماغه كجلمود صخر حطه السيل من ــل

وقد أطلق على هذه القصائد اسم « المشهورات » .

يقول الأعشى :

وسؤالي وماترد سؤالي نست أدرى والله ماذا جرالي أهملوني في المدارس حتى صرت مثل الحمار بالإهال

ما بكاء الكبير بالأطلال صاح نفسى مسدودة فلماذا

وعن عمر بن الفارض :

غير حساب على رءوس العباد

خفف السير واتثد بإحادى إنمسا أنت سائق بفؤادى إنما أخشى سقوطه من أنمبيلك فوق الأسفلت في الحتادي إنكم تسرعون في الدهس من

ومن معلقات زهیر بن سلمی المزیی :

أمن أم أوفى دمنة لم تـكلم بحـومانة الدراج فالمتشــلم ودار لها في (برجوان) كأنها وقد هدمت بالأمس لم تنهدم

ومن يجعل الفوزيت نصف جنيمة فذاك طبيب فى الفلوس جهنمى ومن يجعل النمار يدوسه ولو رام أسبساب الساء بسلم ومن يمشى فى درب الجاميز ساهياً تدسه المبيسلاته وتخرشم وكدت بباب الحلق أغرق مرة ، فسر فى طريق الأذبكية تسلم ومهما تمكن عند امرى و من سراية وإن خالها تخنى على الغنم تقسم وما ألعن الحلاق إن كان واكلا من البصل الحامى فأصبح قد عمى

ويعارض قصيدة هل غادر الشعراء من متردم . . فيقول :

يا دار عبلة بالعطوف تسكلمى وابكى كثيراً دار عبلة والطمى رفعوا إجارات البيوت فزفتوا عيش الموظف والفتى المستخدم

وتفرد مجد عبد القدوس فى ابتداع المناوجات الفسكاهيه كما أنه أول من لحن المناوجات وألقاها على نغمات الموسيق .

وعاش على الـكسار نصف قرن يمثل شخصية واحدة ، منذسنة ١٩١٧ حتى وفاته ، هي شخصية بربرى مصر الوحيد .

وعرف فسكرى أباظة بالفسكاهة الساخرة ، ذات طابع « التهسكم » رأى بعضهم معه أكثر من نظارة فقال : إنه يحمل نظارة للمسافات ونظارة للقراءة ، ومعه نظارة ثالثة ليعرف بها نظارة المسافات من نظارة القراءة .

وكان حفني ناصف حاضر البادرة حلو النكتة .

طلب منه الطبيب فى مرض له ، الامتناع عن المطالعة ، ثم عاد بعد يومين فرآه يطالع فى كتاب ( روح الاجماع ) .

فغضب الطبيب وقال لحفني : ألم انهك عن المطالعة !

فابتسم حفني : وقال لا تفضب ، فقد كنت أطالع في الروح ( أطلع في الروح ).

. . .

ومن فسكاهات أم كاثوم عندما قدم لهـا الدكتور الفار وكان من الشعراء قالت له : أنت بتقول الشعر ولا بتقرضه .

وكانت هناك ثنائيات الظرفاء: فسكرى أباظة ومحجوب ثابت ، حافظ والبشرى، حمنى محمود والأسمر ، بديع خيرى والربحانى

\* \*

أما البالى فقد كانت له ندوة حافلة فى حلوان . تضم حافظ إبراهم والبشرى ومحمد المويلحى ومحمد إبرهم هلال وأحمد فؤاد (الصاعقة)، وقدوصف بأنه «سيد ظرفاء عصره».

وقد كان البابلى من أسرة موسره ، ووالده عبده بك البابلى شنغ تجار الجواهر ، وقد ورث عنه ثروة ضخمة بددها فى اللهو ، حتى رهنت أملاكه فى البنك العقارى . وكان يؤمن بأن النسكتة للنسكتة . وأن النسكتة سلاح ، وقد عرف بالنسكات والفمزات والقفشات .

كان يلعب الطاولة مع رجل أمامه ، فلعب لعبة لم تعجب خصمه .

فسخر منه قائلا : بقى دى لعبة ياسى بابلى ، أمال إيه الفرق بينك وبين الحار ..

وقال البابلي في سرعة : مافيش فرق بيني وبين الحمار غير ( الترابيزة ) .

وكان البابلي في مجلس الغناء ، وكان المغني يَقُول :

أهل السماح الملاح دول فين أراضيهم

فصاح البابلي : في البنك العقاري ( أي مرهونة )

ولقيه رجل يعرفه من البهود ، فاستوقفه وأخذ يشكو له مرض ابنه فقال له البابلي : زوره البنك الأهلى يمكن ربنا ياخد بيده .

\* • •

دعا البابلى أحد أصدقائه لحضور حفلة عقد قران صديق له وقال له الصديق إنه سيحضر الحفلة وربما أقام محلوان ثلاثة أيام فقال البابلى: على هذا أنت تنوى أن تحضر الطلاق. ومن فسكاهانه أنه كان يزور حديقة الحيوانات مع حافظ إبراهيم ، فقال له حافظ وها خارجان :

حاسب أحسن بحوشوك عند الباب

فقال البابلي : أظن أنت مافيش خوف عليك ، علشان فيه منك كثير هنا .

\* \* \*

ومن فسكاهات الصحافة إعلان وفاة زكى مبارك مرة وأحمد فؤاد صاحب الصاعقة مرة .

نشرت مجلة الإثنين نعى الدكتور زكى مبارك قبلوفاته بسبعة أعوام (٣ إبريل ١٩٥٥) وكتب إبراهم عبده كلة رثا فيها زكى مبارك ، وأجاب زكى مبارك ، تحت عنوان (مبارك لن يموت) .

أما أحمد فؤاد فقال: لقد جاء جماعة من الحائوطية إلى الدار وسألوا عن الميت، وكان ذهننا فارغاً من المسألة . ثم جاءت أختى وأولادها ، يسألون فى فرع عن النبأ ، وكان الحبر قد نصر فى جريدة الأهرام ، فذهبت أننى الحبر ، وجلست فى بار اللواء ، حتى لا أتلق المعزيين فى البيت ، فكانوا فى بار اللواء كالسيل المنهمر .

كا داعبت الصحف توفيق الحسكم بزواجه قبل أن يتزوج ، ونشروا له صورة في السكوشة .. وكتبوا تحتم زواج « عدو المرأة » وجعاوا قائمة الطعام هكذا ... حساء أهل السكهف ، دندى البرج العاجى ، عصفور من الشرق بالأرز ، خضروات أهل الفن ، فواكد شهر زاد ، قهوة زهرة العمر .. وكاما أسماء كتبه .

وأكثر ما تعتمد الفكاهة على تحريف الكلام عن مواضعه ،أو تحريف الوقائع بالنقص منها أو الزيادة فيها .

تقوم الفكاهة المصرية على : المبالغة ، المغالطة ، المستحيل ، المفاجأة ، التلاعب بالألفاظ ، تقليد اللهجات .

أما المبالفة: فالقصود بها كل فعل أو قول يزاد فيه على حقيقة ، ويشذ على المألوف ،كا نما ترى الرجل وقد غطى رأسه طربوش واسع يصل إلى ماتحت أذنيه ( ٢٢ ـــ العرق في فجر البقطة)

أو انتعل حذاء ضخما يبدو منه كـأنما وقف في قارب صغير

والمبالغة في القول : يعرفها العالم بالفشر ويسمونها المعر أو الـتش .

أما المفالطة فهي تصوير الشيء على غير حقيقة ، إما عن جهل به ، إما تجاهل له كما ترى ، أما المستميل فيقوم على المفالطة إلا أنه عتاز باعباد. على شيء يستعيل وقوعه. أما المفاجأة فهي حدوث مالم يكن في الحسبان .

أما التلاعب بالألفاظ ( أي التورية ) فهيأن يأتي لها بكامة لها معنيان ، معنى ظاهر وآخر مستور ، ويكون الذي يقصده هو المعني المستور .

 السارنى : إن النكتة المصرية بنت عوامل مختلفة اهمها : (١) ما اشتهر به المصريون، منذ أقدم العصور من الذكاء الفطرى ، وحدة الفؤاد ، وحضور البديهة وسرعة الخاطر (٢) ماهم مفطورون عليه من الجهد المدهش ، والقدرة على التشدد والصَّبر والاحمَّالُ ، ومن أعون الأشياء على الجلد أن تستطيع أن تهون الأمر على نفسك بنكتة ساخرة ، وأن تهون أم بلاؤك ومصابك بأن تركبه بالهزل .

# رجتنالٌ بين الظِكْ ل والضوء

sh والمتعارض والمتع

### رجال بين الظل والصوء

ثلاث رجال تردد ذكرهم كثيرا في الصحف: أحمد جوده وأحمد زيان وخليل عفيني. أما أحمد جوده فقد آوى عبدالله نديم خلال فترة هروبه من السلطة المسكرية البريطانية جد ثورة عرابي والاحتلال البريطاني.

أما أحمد زيان فهو الذي آوى الشيخ عبد العزيز جاويش ، خلال قدومه إلى مصر خلسة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى .

أما خليل عقيقى فهو الرجل الذى تطوع بنقل جمّان محمد فريد على حسابه فى يونيه ١٩٣٠ من ألمانيا إلى مصر ، وهو \_\_ إذ ذاك \_\_ كبير تجار مدينة الزقازيق (توفى فى مارس سنة ١٩٣٧) عرف بالمصامية والوطنية والحلق، قالت عنه مجلة اللطائف: إنه هو الذى انبرى من بين ملايين المصريين لاستحصار جمان محمد فريدر ثيس الحزب الوطنى على نفقته، وقد توفى فى مهجره ببرلين، ودفن فى مقابر المهاجرين، فأنفق خسة آلاف جنيه ، وأوصى ابنه ألا يذكر صنع أبيه ، وقد ارتطم فى مسعاه بقوانين المانيا التى تنع نقل الجئان فى بلادها وحصل بعد جهد من الحسكومة الإبطالية المتمنيط الجئان ، الذى اشترك فى توديعه كل شرق وعربى فى برلين ، وأعرت به على تمنيط الجئان ، الذى اشترك فى توديعه كل شرق وعربى فى برلين ، وأعرت به المباخرة حلوان من تريستا فوصلت الاسكندرية ٨ يونيه سنة ١٩٩٠ وكان الحاج خليل عنه عيمى حريصا على هذا السكنز الوطنى فسكان يضع الصندوق فى قرته بالباخرة إلى حانب سريره.

وقد وصفت جريدة الأهرام ( ٩ يوينو ١٩٣٠ ) المشهد فقالت :

وصلت الباخرة حلوان ، صعدوا إلى السفينه والقواطى تابوته نظرات الاستقبال عمزوجة بالأسى والأسف ، ورجعوا بالوطنى الفيور الحاج خليل عفيفي الذي أتى بالجنة من ديار الغرربة ، الرفاس طير الميناء لنقل الجنة من السفينة إلى رصيف. الترسانة ، نقدم بعض من بحارة الموانى فحملوا التابوت على أكتافهم ، وكان فوق التابوت نحو عشرة من أكاليل الزهور ترافق الفقيد من أوربا .

وقد حما (العقاد) جمّان فريد بقصيدة نشرت يوم ١٠ يونيه ١٩٣٠ فى الأهرام .
دار النسدى تذكرى القصادا هذا فريد فى الكنانة عادا
وجنابه الأسنى عسى لك رجعة حسنى فتخلع مالبست سواداً
رجع الفريب وقر من وعث النوى
والسيوم ينسى الأبن والستردادا
ما القسادم المحقوف إلا آية تحي النفوس وتوجع الأجسادا

وقد شهد المجتمع شخصيات لا تتكرر عاشت بين الظل والضوء ، من أمثال الهلباوي (١) والتفتاز الى والسمر داش . أما التفتاز الى فهو شيخ السادة الغنيمية يجيد الهرنسية ويكتب حديث الصيام في رمضان في جريدة الأهرام . له رحلات بعاءته ولحيته إلى أوربا كل عام ، وصفت داره بأنها محيج البلاد العربية والإسلامية ، وكانت مائدته عامرة ، وله صداقات واسعة من البارزين من الحجاز والهند والصين والمغرب ، وكان كريما محسنا ، يفتح الاكتتابات لإعانة الأسر البائسة وله فكاهات وسخريات لاذعة ، فكان إذا قيل له إن فلانا الثرى لم يكتتب، اكتتب باسمه ، ودفع مبلغاً كبيراً ، فيضطر جامعو الاكتتابات إلى زياريته السكره ، فإذا به يفاجىء بالمؤامرة المديرة ضده . .

وبتحدث عنه صديقه ( ميزار مهدى رفيع مشكى ) وهو رجل إبرانى الأصل من شخصيات المجتمع ظلت الصحف تردد اسمه أربعين عاما فى كل حفل وناد ومجتمع ، كا عقدت هيئة أو تأسست جمية ، وكان من أبرز أعضا، جمية الرابطة، الشرقية : يقول : عرفت المرحوم التفتازانى صيف ١٩١٥ فى يوم من أيام رمضان وكنت فى طريق إلى حلوان ، عند مادخل علينا قبل أن يتحرك القطار ، وهو شاب لم

<sup>(</sup>١) تحدثنا عنه في فصل « المحاماه »

ينتصف المقد الثالث من عمره يمتاز بلحية خفيفة سوداء ، وجبة فضفاضة بيضاء ، وكان مسيره إلى المعادى فنزل بها ، وقد دعوته إلى طعام الإفطار فى منزلنا بالعباسية فأجاب ، وكان سيف الأحكام العرفية يلمع فوق الركاب ، وكنب فى الوتت أتطفل على الشعر والنثر ، وقد أفسح لى الكانبان : أبو شادى فى المؤيد ثم صديق وأستاذى داود بركات فى الأهرام مجالا .

يقول عن التفتازانى : عرفته أيام التورة يسعى إلى داره الآباء والأهاون برغبون الوسيلة في الإفراج عن أبنائهم فلا نحبب رجاءاً لسائل ، يسعى بين المحافظة والأفسام ، وعرفته في الرابطة الشرقية ، كان في مقدمة أعضائها المؤسسين خطيبا وداعيا ومنظا وكاتبا ومحرراً ، يأخذ على عاتقه عمل كل صديق ، كان عاملا من العوامل المهمة التي أمكنتها أن تستميل في الشرق إلى مصر القاوب والأبصار ، كان سفره إلى الحجاز يكون عظيم الأثر ، اختاره طلعت حرب ليصحبه في سفره بالطائرة ، لو لم يسبق يوم النعي يوم الرحيل ، عرفته الأحزاب تتطاحن ، وهوة الحلاف فيها تتسع ، فما مالت به حزبية حديق عن سديق ، صداقته للجميع، سيا هو، يهي، صديقا في مصر يزور الزفازيق مستفسرا وينزل شبين السكوم معزيا. حتى يومه الأخير ( ٧ ينايل ١٩٣٦) .

عندما أخذ بيدى عند قلبه ، وقال : أنظر ؛ إننى من الصباح أخمى النوبة وأشعر بهذا الخفوق ، فدعوته أن لايرهق نفسه وأن يعود إلى البيت .

قال : أنا لم أذكر ذلك فى البيت حتى أثرك لهم سبيلا إلى منعى من الحروج · وفى عودته مر بصديق معزيا وآخر مودعا .

\* \* \*

أما الدمرداش فقد كان شيخ السادة الدمرداشية ، والدوأحدالماليك النهر اكسة ، مصطفى صالح أغا ، أصهر إلى بيت الدمرداش ، وولى أمم الطائفة .

وقد أقيم عبد الرحيم الدمرداش شيخا للسادة الدمرداشية في سن الرابعة والعشرين ، وظل واليا لهما أربعة وخمسين عاما . ومات سنة ١٩٣٠ أى أنه رافق فترة الاحتلال البريطاني منذأولها، وكان كرومرحفي به ، وقد استطاع في ظل ذلك لالجو أن ينمى موارده وأمواله ، واستطاع أن يشق طريقه إلى الجاه ، وأصبح من أصحاب النروات الطائلة ، وله صفحة سياسية في تاريخ مصر الحديث .

وقد زار أوربا والشام والقسطنطنية وفلسطين ، وكان صديقا حفياً لمحمد عبده وسعد زغلول وفتحى زغلول وقاسم أمين وعبد السكريم سلمان وطلعت حرب والمراغى . وكانت له أحفال يقيمها تضم عديدا من كبار الشخصيات من الانجليز والأجانب ورجال الصحافة .

\* \* \*

ووصف بأنه كان بارع الحديث مسايرا كل ندى ، وانجاه .

كتاب « أعلام وأصحاب أقلام » « يمثل الحلقة الثانية من صورة المجتمع » ( قريباً )

# كشاف الأعلام

| صفحة               | موضوع           | صفحة  | موضوع                      |
|--------------------|-----------------|-------|----------------------------|
| ۸.                 | حسن الطويل      |       | (1)                        |
|                    | حسين شقيق المع  | 19.   | ﴿ابرهیم ناجی               |
| 144                | حمز. فتح الله   | 411   | احسان الجابرى              |
| <b>(</b> خ)        | )               | 174   | احمد حسين                  |
| <b>*•</b> V        | خليل ثابت       | 14.   | أسماعيل صبرى               |
| TE1                | ۔<br>خلیل عفیفی | 419   | امما فهمى                  |
| ( د )              |                 | ١٥    | الأفغاني ( حمال الدين )    |
| ` '                |                 |       | <b>(</b> ب <b>)</b>        |
| يخ عبدالرحيم ) ٣٤٣ |                 | 441   |                            |
| ( د )              |                 | ۲۳۰ ( | البشرى ۱۹۲ ، (وفسكاهاته    |
| محمد رفعت ) ۹۹     | رفعت ( الشيخ    | دة    | البكرى ( توفيق) ٧٥ ــ وقصي |
| ز د )              | )               | ١٤٨   | الهجو                      |
| زی) ۸۹ —           | زکی باشا ( أحمد | 777   | بيرم التونسى               |
| شكيب أرسلان        |                 |       | (ت)                        |
| 7.4.7              | من              | 454   | التفتازاني                 |
| 144                | زکی مبارك       | ٨٥    | تيمور ( أحمد )             |
|                    | )               |       | (ج)                        |
| 414                | ساطع الحصرى     | ٦     | الجبرتی ( عبد الرحمن )     |
| 740                | سامى الشوا      |       | (ح)                        |
| 414                | السراوى         | 441   | حافظ ابراهيم ( فـكاهاته )  |
| 7.1                | ا سعد زغلول     | 377   | حسن الآلاتي                |

| صفحة           | موضوع                         | صفحة | موضوع                   |
|----------------|-------------------------------|------|-------------------------|
| 445            | على عبد السلام ( الدكتور )    | 777  | سلامه حجازي             |
| 479            | <b>على</b> الليثى             | 102  | سید ابراهیم             |
| 179            | عمر لطني                      | 771  | سید درویش               |
| ٦              | عمر مكرم                      |      | (ش)                     |
|                | ( غ )                         | 717  | شفيقة                   |
| 179(           | غلوش ( الدكـتور أحمد غلوش     |      | ( س )                   |
|                | (ف)                           | 717  | صدقى ( الطيار )         |
| 717            | فاطمة العوضية                 |      | ( ط )                   |
|                | (ق)                           | ٨    | الطنطاوي ( الشبح عياد ) |
| 40             | القاياتي                      | •    | الطهطاوى (ُ رفاعه )     |
|                | (되)                           | 1.4. | طلعت حرب ۸۹، وبنك مصر   |
|                | ( ' )                         | 100  | طنطاوی جوهری            |
| 700            | الـکاظمی                      | 121  | طه حسین                 |
| 7 £ A<br>1 0 £ | کامل الحلمی<br>کامل کیلایی    |      | (ع)                     |
|                | ( ) )                         | 77#  | عده الحمولي             |
|                | ` •                           | 177  | عبد الجليل عيسى         |
| _              | لطنی حمعه ( ذکریاته ) مع الشہ | 7.4  | عبد السلام ذهني         |
| 1117           | محمد عبده ٣٩ ، في المدرس      | 797  | عبد الوهاب عزام (رساله) |
|                | (·r)                          | 4.5  | عبد المجيد نافع         |
| 114            | المازنی ( ذکریانه عن المکتاب  | 317  | غزيز خانسكي             |
| 188            | المهدى ( الشبخ عجمد )         | ·v   | العطار ( حسن )          |
| ٣٩             | محمد عدده                     | ۱۸۷  | على ابراهيم ( الدكتور)  |
| 109            | محمود عزمی (والقبعة )         | 171  | على عُبِدُ الرازُق      |

| 717    |                  |         |                                       |
|--------|------------------|---------|---------------------------------------|
| صفحة   | موضوع            | صفحة    | موضوع                                 |
| 727    | نجيب الريحانى    | 177     | محمود أبو العيون                      |
| 414    | نعيمه الأيوبى    | 777     | محمود رشاد                            |
|        | ( • )            |         | محجوب ثابت (الدكــتور)٨               |
| 717    | هدی شعراوی       | - CPA7. |                                       |
| 197    | الهلباوى         | 475     |                                       |
| • • •  |                  | 717     | منيره ثابت                            |
|        | ( 2 )            | 1       | ( <del>・</del> )                      |
| 1 6377 | يونس القاضي 🍐 ٢٤ | 717     | نبويه موسى                            |
|        |                  |         |                                       |
|        |                  |         |                                       |
|        |                  |         | (x,y) = (x,y) + (y,y) = 0             |
|        |                  |         |                                       |
|        |                  |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|        |                  |         |                                       |
|        |                  |         | 100 (200                              |
|        |                  |         |                                       |
|        |                  |         |                                       |
|        |                  |         |                                       |

| موضوعات البحث |                  |         |                |              |         |                  |         |                                              |  |  |
|---------------|------------------|---------|----------------|--------------|---------|------------------|---------|----------------------------------------------|--|--|
|               |                  |         |                |              |         | .3.,             |         | مو صور.                                      |  |  |
| ٣             |                  |         | ••             |              |         | ••               | ••      | ٠٠ ١٠) ضوء من الأزهر ١٠٠٠٠                   |  |  |
| •             | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | الشيخ الدرديرى ••                            |  |  |
| ەوە           | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | المِبرَّى ٠٠ ٠٠                              |  |  |
| ٦             | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | عمر مکرم ۰۰ ۰۰                               |  |  |
| ٧             | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | حسني العطار • • •                            |  |  |
| ۸             | ••               | ••      | •              | ••           | ••      | ••               | ••      | عياد الطنطاوي ٠٠                             |  |  |
| . `           | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | رفاعة الطهطاوى ••                            |  |  |
| ١.            | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | حسن العلويل ٠٠                               |  |  |
| 14            | ••               | ••      | ••             |              | ••      | ••               | ناتيا   | ( ٧ ) من حارة أم الغلام إلى قهوة منا         |  |  |
|               | وسام             | . i     | و اطق          | 5 •          | ه الملا |                  |         | جال الدين الأفقائي (                         |  |  |
| ١.            | اهيم )<br>اهيم ) | يد إبر  | ر کی<br>د الرش | ر ت<br>. وعب | عدامد   | الحق             | وعبد    | پان مقان دخوان<br>عنجوری . <b>و</b> شبل شمیل |  |  |
| 44            |                  |         |                |              |         |                  |         | ( ٣ ) من الرواق العباسي إلى عين <del>أ</del> |  |  |
|               | ŧ                |         |                |              |         |                  |         |                                              |  |  |
| شادی          | وا بو            | يو بانت | لی و ۰۰۰       | اردع         | رق و    | ە <b>و</b> البرة | طنی جمه | عجد عبده( في مذكرات!                         |  |  |
| 44            | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | ورشید رضا) ۰۰                                |  |  |
| ٥٩            | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | ( ٤ ) من الحي اللاتيني إلى البعكولة          |  |  |
| 7 £           | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | صالون نازلي فاضل ٠٠                          |  |  |
| ٧.            | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | بمكولة وحيد ٠٠                               |  |  |
| ٧٣            | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | ( ۵ ) ندوة البكرى • • • •                    |  |  |
| ٧.            | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | توفيق البكرى                                 |  |  |
| ۸۳            | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | (٦) من شيخ العروبة إلى البابلي               |  |  |
| ٨٠            | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               |         | أحد تيمور ٠٠ ٠٠                              |  |  |
| AV            | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | أحد زكى ٠٠٠٠٠                                |  |  |
| A 1           | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | طلمت حرب                                     |  |  |
| 44            | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | ندوة سلبنددبار ••                            |  |  |
| 4 •           | ••               | ••      | ••             | •-           | ••      | ••               | ••      | ندوة القاياتي ٠٠                             |  |  |
| 4.            | ••               | ••      | ••             | ••           | ••      | ••               | ••      | ندوة البابلي ٠٠                              |  |  |

| AP . |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                                             |
| Ngir | 454                                                         |
|      |                                                             |
|      | الشيخ محمد رفعت ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
|      | (٧) من الفيشاوى إلى قهوة باب الحاق ٩٩                       |
|      | الشيخ القبريتلي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ أ. ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠            |
|      | عام الحكف ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                     |
|      | ( ٨ ) من السكتاب إلى المدرسة                                |
|      | د دناوب ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰              |
|      | (٩) من الكتاب إلى الأزهر ١١٩                                |
|      | ذكريات:عبد الجليل عيسي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
|      | ذكريات يونس القاضي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ خ                      |
|      | (١٠) بين الأزهر والجامعة القديمة ١٢٧                        |
|      | الشيخ حمزة فتح الله (بين زكى باشاو اسماعيل صبرى) ٠٠ ٠٠٠ ١٢٩ |
|      | طنطاوی جوهری ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ م                         |
|      | ؛ زکی مبارك                                                 |
|      | طه حسین ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ طه حسین                           |
|      | مصطفی اطنی المنفلوطی وقصدة ( قدوم واکمن ) نوع ۱٤٧ ۰۰        |
|      | کاملکالانی، وسید اپراهیم ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰۰ کامل               |
|      | (١١) بين العامة والقبعة ١٥٧                                 |
|      | عود عزمی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۸۰ ۸۰                            |
|      | على عبد الرازق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|      | عبد العزیز المشیری ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ م                         |
|      | طربوش دنلوب ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ م                             |
|      | (١٢) صيحات ضد المسكرات والبغاء ١٦٧ ٠٠٠                      |
|      | الدكتور أحمد غلوش ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ الدكتور أحمد غلوش             |
|      | الشيخ محود أبو العيون ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠٠           |
|      | (١٣) صيحات التعاون والمصرف والمصنع ١٧٧ ١٧٧                  |
|      | عمر لطنی : ( انتعاون ) عمر لطنی : (                         |
|      | مالوت مربعه ( راقر بر )                                     |

ve. . to see the section as

| 1 4 4 | •• | •• | ••  | •• | ••  | ش)  | رع القر | ( مشر  | ن: (    | <u>_</u>    | أحد                |
|-------|----|----|-----|----|-----|-----|---------|--------|---------|-------------|--------------------|
| ۱۸۰   |    | •• |     | •• |     | ••  | ••      | ••     |         | ••          | (١٤) عالم الاطباء  |
| 144   | •• | •• | ••  | •• | ••• | ••  |         | واحيم  | على إبر | تورن        | الدك               |
| 144   | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      | • ثابت | هجوب    | تورا        | الدك.              |
| 11.   | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ځی      | يم نا- | إبراء   | تور         | الدك               |
|       |    |    |     |    |     |     |         |        |         |             |                    |
| 197   | •• | •• |     | •• | ••  | ••  | •       | ••     | ••      | ••          | (١٥) دنيا المحاماه |
| 11.   | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      | •-     | ••      | وی          | الحابا             |
| ۲     | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      |        | شادى    | أبو         | 4د                 |
| ۲ - ۲ | •• | •• | •   | •• | ••  | ••  | ••      |        | لول     |             |                    |
| ١٠٥   | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      | (      | د ناف   | الحجيا      | عبد                |
| ۲     | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      | ح عبده |         |             |                    |
| ۲٠٧   | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      | ف      | م ذهبي  | السلا       | عبند               |
| ۲٠٩   |    |    |     |    |     | ••  |         | الورد  | رىق     | لی ای       | (١٦) من الحريم إ   |
| 717   | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      | وضيه   | لمه الم | نه فاط      | الشيخ              |
| * 1 * | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      | .ف     | ، نام   | <b>حف</b> ی | ملك                |
| 414   | •• | •• | •   | •• | ••  | ••  | ••      |        | ٠ورية   | د الن       | عائشا              |
| * 1 * | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | 111     | ئور ق  | ئهدة    | <b>:</b> 4  | شفية               |
| 411   | •• | •• | ••• | •• | ••• | ••• | ••      | •••    | •       | دة •        | مىزيا              |
| * 17  | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      | ••     | اوی     | شعر         | هدی                |
| **7   | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      | ••     | .ى      | ٠,٠         | نبويه              |
| * 1 * | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      | ••     | ے د     | ناب         | منيره              |
| 414   | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      | ••     | بی      | الايو       | نميمة              |
| *11   |    | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      |        |         |             |                    |
| * 1 1 | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      | ن      | م أمير  | قاسم        | عقيله              |
|       |    |    |     |    |     |     |         |        | ·       |             |                    |
| 771   | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      | ••     | ••      | . (         | (۱۷) سهرات الفن    |
| ***   | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      | ••     |         |             | عبده               |
| ***   | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ••      | ••     | ری      | ، مجا       | سلاما              |
| ***   | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  |         | ••     | يش      | درو         | سيد                |
| 444   | •• | •• | ••  | •• | ••  | ••  | ر بش    | ید در  | , وس    | خىرى        | بديع               |

|   | 445   | •• | •• |    | ••    | •• | ••   | ••      |         | رُ الآلائي "         | -w <b>-</b> |         |
|---|-------|----|----|----|-------|----|------|---------|---------|----------------------|-------------|---------|
|   | ***   | •• | •• | •• | ••    | •• | ••   | ••      | ••      | ، الشوا              | سامح        |         |
|   | 744   | •• |    | •• | ••    | •• |      |         |         | لا نجبب              | حافة        |         |
|   | 444   | •• | •• | •• | ••    | •• | ••   | ••      |         | التونسي              |             |         |
|   | 7 1 1 |    | •• | •• |       | •• |      |         |         | ر القاضي<br>س القاضي |             |         |
|   | 717   |    |    |    |       |    |      |         |         | ں<br>، الریحانی      |             |         |
|   | YEA   |    |    |    | ••    |    |      | ••      |         |                      |             |         |
|   |       |    |    |    |       |    |      |         |         |                      |             |         |
|   | 701   |    | •• |    |       |    |      |         | ••      |                      | نيا الشعر   | (۱۸) د  |
| • | 704   | •• |    |    | ••    | •• | ••   | للان    | یب ار س | ودی و شک             | ااباد       |         |
|   | *     | •• | •• | •• | ••    | •• |      |         | ••      | العبد                |             |         |
|   | 400   |    | •• | •• | ••    |    |      |         | ••      | ظ.ی                  | الكا        |         |
|   | 709   | •• | •• | •• | ••    |    |      |         |         | ، <b>و</b> کرمهابز   |             |         |
|   | 414   | •• | •• | •• | ••    | •• |      |         |         | ا. إبراهيم           |             |         |
|   |       |    |    |    |       |    |      |         |         | 1-                   |             |         |
|   | 777   | •• | •• | •• |       |    | ••   | ••      | ••      | :                    | , آفاق الصل | (۱۹) ف  |
|   | 779   | •• | •• | •• | ••    | •• | ••   | ••      | ••      | الغاياتي             | على         |         |
|   | 444   | •• | •• | •• | ••    | •• | ••   | ••      | ت       | جمه وبلنه            | الطني       |         |
|   | 4 V £ | •• | •• | •• | ••    | •• | ••   | ••      |         | مختار                |             |         |
|   | 44.   | •• | •• | •• | ••    | •• | ••   | ••      | ••      | وشاد                 | <b>م</b> ود |         |
|   | 479   |    |    |    |       |    |      |         |         | ,                    | سائلالأدبا  | ر(۲۰) د |
|   | ( 444 | YA | ١) | (. | رسائل | خس | (ن ( | . ار سا | شکیب    | احد زکی و            | اثن         |         |
|   | ( ۲۹۱ |    |    | •• |       | _  |      | -       | • -     | لتان بین <b>د</b>    |             |         |
|   | * * * | •• | •• | •• | ••    |    |      |         |         | النفلوطى الح         |             |         |
|   | 444   | •• | •• | •• | ••    |    |      |         |         | جولد زيم <u>ر</u>    |             |         |
|   | 440   | •• | •• | •• | ••    | •• | ••   | افعى    | إلى الر | الكرملي              | من          |         |
|   | 797   | •• | •• | •• | ••    |    |      |         |         | عمد الوهاب           | -           |         |
|   | 444   | •• | •• | •• | ••    |    |      |         |         | زکی باشا اا          |             |         |
|   | ٣٠٠   | •• | •• | •• | ••    | •• |      |         |         | می الی جوا           |             |         |
|   | 4.1   | •• | •• | •• | ••    | •• |      |         |         | على الليتى إ         |             |         |
|   | 44.   | •• | •• | •• | ••    | •• |      | شہ کہ   | -4-     | 11 1. 11             | *.4         |         |

| 4.0      | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | ذكريات الصحافة والطيران      |
|----------|-----|----|----|----|-----|----|----|------------------------------|
| . ** • V | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | خليل ثابت ••                 |
| *11      | ٠.  | •• | •• | •• | ••  |    | •• | إحسان الجابرى                |
| ** 1 7   | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | ساطع المصوى                  |
| ·#14     | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | السراوي ٠٠                   |
| TIE      | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | عزيز خانكي                   |
| 414      | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | الطيار صدقى                  |
| * * *    | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | الطياره لطفيه النادى         |
| . 446    | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | ٢  | الدكنتور على عبد السلا       |
| 444      | ••  | •• | •• |    | ••  | •• | ٠  | (۲۲) أحاديث الظرفاء والندماء |
| 419      | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | على الليثي                   |
| 444      | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | عبد العزيز البشوى            |
| 441      | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | حافظہ ابراہیم                |
| ***      | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | محجوب ثابت                   |
| ***      | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | حسين شقيق المصرى             |
| 440      | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | حفني ناصف                    |
| 441      | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | ، البابلي مه مه              |
| 444      | ••  |    | •- |    |     | •• |    | (۲۳) رجال بین الظل والضوء    |
| . 711    | ••  | •• | •• | •• | ••• | •• | •• | خُليل عفيني                  |
| 737      | • • | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | التفتاراني ••                |
| 428      | ••  | •• | •• | •• | ••  | •• | •• | الدمرداش • • •               |

ļ